المنافعة الم

ديوات ديوات المالية



مسنعَة أُبِي هَفان المهُزِيِّ البَصَرِيُّ المتون سُنة ٢٥٧ عد

صنّعة عَلَيْ بِنَ ثَمَزَةِ البَصْرِيِّ التَّمِيمِيُّ المتَّوِّن سُنَة ه٣٧٥

بتحق<sup>ی</sup>ق ۱ نشیخ محدّرهسَن آل یَاسین

مسالن نشورات



وَاروَمِكْتِةِ الهُلَالِ







www.haydarya.com

ديوان أبي طالب بن عبد المطلب



# ديوان أبي طالب بن عبد المطلب

> بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين

> > منشورات دار ومكتبة الهلال

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للناشر الطبعة الأولى 1421 هـ. 2000 م

# كار و مكتبة المهال اللباعة والنشر



E-mail: hillal@libancom.com.lb

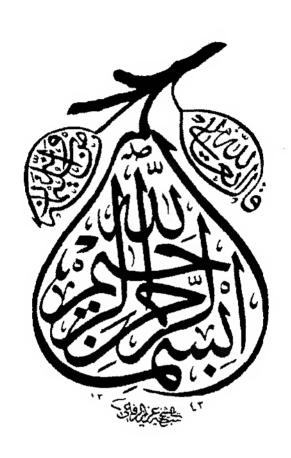



### المقدمة

ترجمة الشاعر ، ترجمة أبي هفان المهزمي ، ترجمة علي بن حمزة البصري ، نسخ المحقيق .



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آلـه الطيبين الطاهرين.

ليس هذا الديوان الذي أُقدِّمه اليوم إلى القراء الكرام، من نمط دواوين الشعر الأخرى التي ينهض الباحثون لتحقيقها، ليمثِّل كلُّ واحد منها أدبَ عصره ومصره، في خصائصه وأساليه، وصوره وتراكيبه، ولتنحصر فائدته أو معظمها بدارسي الأدب ونقاده المعنيين بتقسيماته الزمنية أو الطبقية، وسماته الحضارية والفنية، دون غيرهم من جمهور الدارسين والمتذوقين.

إنه ديوان من نمط آخر قليل النظير (\*)، يضم إلى جانب الحكاية الصادقة لأدب ذلك العصر في هيكله العام وخطوطه العريضة، خلاصة وافية بما يتطلبه المهتمون بقضيا التاريخ والسيرة الشريفة والمعنيون بمفردات اللغة وشواهدها الشعرية ونصوصها الموثقة واشتقاقاتها النادرة. فكان ـ بهذا التميز والخصوصية ـ تحفة نفيسة من تُحَف التراث الخالد، ودرة لامعة من درر الأدب الأصيل، ومصدراً قيماً من مصادر البحث في الشعر الذي أتيح له أن يواكب نهاية عصر وبداية عصر. فيعبر في مجمل خصائصه وملامحه وأفكاره عن ذيول فترة مظلمة دابرة، واطلالة عهد مشرق مؤملً.

<sup>(\*)</sup> يراجع في تقويم شعر أبي طالب وشاعريته: طبقات فحول الشعراء: ٢٤٤/١ - ٢٤٥ وشرح نهج البلاغة: ٢١٩/١٥ و ٢٧٢ و تاريخ آداب العرب للرافعي : ٣٨٤/١ - ٣٨٥.

وحسب هذا الديوان قيمة وأهمية ووزناً، أن يكون ناظمَ عقده ومبدعَ فرائده «شيخُ الأباطح» (۱) ، بل «شيخ قريش ورئيس مكة» «وسيد بني هاشم في زمانه» (۲) أبو طالب واسمه عبد مناف بن قُصَيّ بن كلاب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَيّ بن كلاب بن مُرَّة ابن كعب بن لُوَي بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّضْر بن كنانة بن خُزَيَة بن مُدْركة بن الياس بن مُضَر بن نزار بن مَعَد بن عدنان (۱).

\* \* \*

كان جدُّه هاشم بن عبد مناف وارثَ أمجاد آبائه العظام سادة مكة والجزيرة العربية ، وقد أقرَّ له قومه بالرئاسة والزعامة ، فوَلِيَ أمور الرِّفادة والسِّقاية (٥) ، وكان «أوَّل مَنْ سنَّ الرحلتين لقريش رحلتي الشتاء والصيف (٦) «في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام ، وشَركَ في تجارته رؤساء القبائل من العرب، ومن ملوك اليمن والشام . . . فخصبت قريش بذلك وحملت معه أموالها . . . وحسنت حالُها وطاب عيشها»(٧) .

وكان هاشم «أوَّل مَنْ أطعم الثريد بمكة ، وإنما كان اسمه عَمْراً ، فما سُمِّي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه »(٨) لما ألَمَّتْ بهم المجاعة وأطبق عليهم القحط فلم يدع لديهم ما تُسَدُّ به الأرماق .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ١٤٩/٥ في شعر معاوية الذي خاطب به عمرو بن العاص،

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة: ٢٩/١ و ٢١٩/١٥.

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي: ٦٩ وسيرة ابن هشام: ١١٣/١ وطبقات ابن سعد: ١/ق٥/١٥ و ٣/ق١١/١ وكنى الشعراء/ نوادر المخطوطات: ٢٨١/٢ وتاريخ الطبري: ٢٣٩/٢ و ١٥٣/٥ وشرح نهج البلاغة: ٢١٩/١٥. وقال ابن حجر في الاصابة: ١١٥/٤ «اسمه عبد مناف على المشهور، وقيل: عمران، و قال الحاكم: اكثر المتقدمين على أن اسمه كنيته».

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام: ١/١ – ٢.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام: ١/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام: ١٤٢/١ وطبقات ابن سعد:١/ق١/٣٤ وتأريخ الطبرى: ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاغة: ٢٠٢/١٥.

<sup>(</sup>٨) سيرة ابن هشام: ١٤٢/١ وتاريخ الطبري: ٢٥٢/٢.

وتوفي هاشم في ميعة صباه وعنفوان شبابه بغزَّة بفلسطين، ودُفن فيها. وكمان له من العمر عشرون سنة (٩).

وورث عبدُ المطلب والدشاعرنا هذه الأمجاد والمفاخر، فكان إليه «ماكان إلى مَنْ قبله من بني عبد مناف من أمر السقاية والرفادة، وشَرُفَ في قومه وعظم فيهم خطرُه، فلم يكن يُعْدَل به منهم أحد» ('''. وكان «أحسن قريش وجها، وأمدهم جسما، وأحلمهم حلما، وأجودهم كفاً، وأبْعَدَ الناس من كل موبقة تُفْسد الرجال» (''')، «سيد قريش، وصاحب عيْر مكة، يُطْعِم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال» (''').

وكان عبد المطلب هو الذي جدَّد حفر بئر زمزم وأقام سقايتها للحجاج (١٢)، وأول من حلّى بابَ الكعبة بالذهب (١٤)، ورزُقَ من البنين عشرة كما هو معروف، وكان عبد الله والزبيرُ وعبدُ مناف أي أبو طالب للمَّ واحدة (١٥): وهي فاطمة بنت عمرو بن عائذ ابن عبد الله بن عمران بن مخزوم (١٦)، وسائر ولده الآخرين لأمَّهات شتى.

وتوفي عبد المطلب، ورسول الله ﷺ ابن ثماني سنين (١٧)، وكان في كفالته ورعايته بعد وفاة أبيه عبد الله (١٨). ولما «حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله ﷺ وحياطته» (١٩).

\* \* \*

<sup>(</sup>٩) سيرة ابن هشام: ١/٤٤/١ وكامل ابن الأثير: ٢/-١.

<sup>(</sup>۱۰) تأريخ الطبري: ۲/۲۵۱.

<sup>(</sup>۱۱) طبقات ابن سعد: ۱/ق۱/۱۵.

<sup>(</sup>۱۲) سيرة ابن هشام: ۱/۱٥.

<sup>(</sup>۱۳) سيرة ابن هشام: ١/١١٦ و ١٥٠ وتاريخ الطبري: ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>١٤) سيرة ابن هشام: ١/١٥٥٠.

<sup>(</sup>١٥) تاريخ الطبري: ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>١٦) السير والمغازي: ٢٣. ولم يرد (عبد الله) في سلسلة نسبها في شرح نهج البلاغة: ١٤/١ والاصلبة: ١١٥/٤.

<sup>(</sup>١٧) سيرة ابن هشام: ١٧٨/١ وتاريخ الطبري:٢ /١٦٦.

<sup>(</sup>۱۸) سیرة ابن هشام: ۱۲۷/۱ و ۱۷۷ و ۱۷۸.

<sup>(</sup>١٩) سيرة ابن هشام: ١٨٩/١ وطبقات ابن سعد: ١/ق١/ ٧٤-٧٥ وتاريخ الطبري: ٢٧٧/٢ والإصلية: ١١٥/٤.

وُلد أبو طالب قبل المولد النبوي الشريف بخمس وثلاثين سنة على ما ذكر ابن حجر (٢٠)، ويؤيد ذلك ما رواه الرواة من أنَّ عمره يوم وفاته في السنة العاشرة من البعثة «بضع وثمانون سنة» (٢١).

وخلف أباه عبد المطلب في بني هاشم خاصة وقريش عامة ، فكان «شيخهم والمطاع فيهم» (٢٢) و «رئيس مكة» الذي «كانت قريش تسميه الشيخ» (٢٢).

وهو أول مَنْ سَنَّ القسامة في الجاهلية في دم عمرو بن علقمة، ثم أثبتتها السُّنَّةُ في الإسلام (٢٤).

وكانت السقاية بيد أبي طالب وراثةً له من آبائه، ثم سلَّمها لما شاخ وشغله أمرُ ابن أخيه بعد بعثته إلى أخيه العباس بن عبد المطلب (٢٥).



تزوج أبو طالب «فاطمة بنت أسك بن هاشم بن عبد مَناف بن قُصَي» (٢٦) ، وكانت «أول هاشمية ولدت لهاشمي ، وهي التي رُبِّي رسول الله في حجرها ، وكان يدعوها أمّي . . . . وكان يوجب حقَّ الأمّ» (٢٧) ، «وكانت امرأة صالحة ، وكان رسول الله عص عزورها ويقيل في بيتها» (٢٨) . وهي «أول امرأة بايعت رسول الله من النساء ، وأسلمت بعد عشرة من المسلمين وكانت الحادي عشر» (٢٩) ، وهاجرت إلى

<sup>(</sup>٢٠) الأصابة: ١١٥/٤.

<sup>(</sup>٢١) طبقات ابن سعد: ١/ق٩/١ والحجة: ٦٥ والاصابة: ١١٨/٤ واسنى المطالب: ١٠.

<sup>(</sup>٢٢) شرح نهج البلاغة: ١١٦/١١.

<sup>(</sup>٢٣) شرح نهج البلاغة: ١٩٨١.

<sup>(</sup>٢٤) شرح نهج البلاغة: ٢١٩/١٥.

<sup>(</sup>٢٥) شرح نهج البلاغة: ٢١٩/١٥.

<sup>(</sup>٢٦) طبقات ابن سعد: ١/ق١/٧٧ و ٢٤/٨ و ١٦١.

<sup>(</sup>٢٧) شرح نهج البلاغة: ٢٧٨/١٥.

<sup>(</sup>٢٨) طبقات ابن سعد: ١٦١/٨ والاصابة: ٣٦٨/٤. ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢٩) شرح نهج البلاغة: ١٤/١.

المدينة المنورة فيمن هاجر إليها من المسلمين والمسلمات (٣٠)، وأدركتُها الوفاةُ في دار الهجرة (٢١)، فصلّى عليها رسول الله ، «وألبَسَها قميصَه، واضطجع معها في قبرها، فقال أصحابه: ما رأيناك صنعتَ ما صنعتَ بهذه، فقال: إنه لم يكن أحدٌ بعد أبي طالب أبرَّبي منها، إنما ألبستُها قميصي لتُكْسى من حلل الجنة، واضطجعتُ معها ليهون عليها ضغطة القبر» (٣٢).

\*

## ورُزق أبو طالب من البنين أربعة:

۱ - طالب، «وكان أكبر ولده، وكان المشركون أخرجوه وسائر بني هاشم إلى بدر
 كرهاً. . . فلما انهزموا لم يُوجَد في الأسرى ولا في القتلى ولا رجع إلى مكة ولا يُدْرى ما حاله، وليس له عقب» (٣٣).

٣- جعفر، و «كان بينه وبين عقيل في السنِّ عشر سنين، وهو قديم الاسلام، من مهاجرة الحبشة، وقُتِل يوم مؤتة شهيداً، و هو ذو الجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء» (٢٦).

<sup>(</sup>٢٠) الاستيعاب: ٢٦٩/٤ ـ ٣٧٠ وأسد الغابة: ٥١٧/٥ والاصابة: ٣٦٨/٤.

<sup>(</sup>٣١) المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٣٢) الاستيعاب: ٣٧٠/٤ وأسد الغابة. ٥١٧/٥ وشرح نهج البلاغة: ١٤/١.

<sup>(</sup>٣٣) طبقات ابن سعد: ١/ق٧٧١ وشرح نهج البلاغة ١٣/١ و ٢٥٠/١١.

<sup>(</sup>٣٤) طبقات ابن سعد: ١/ق١/٧٧ وشرح نهج البلاغة: ١٣/١ و ٢٥٠/١١.

<sup>(</sup>٣٥) شرح نهج البلاغة: ٢٥٠/١١ و ٧٠/١٤.

<sup>(</sup>٣٦) طبقات ابن سعد: ١/ق١/٧٧ وشرح نهج البلاغة: ١٣/١ و ٢٥٠/١١.

٤ - علي ، و ((كان بينه وبين جعفر في السن عشر سنين) ((٢٧) ، وهو أوَّلُ المسلمين ،
 وأمير المؤمنين ، وسيد الوصيين ، والامام الخالد الذكر على مَرِّ القرون وكَرِّ السنين .

كما رُزق من البنات كلاً من:

ا مُأمِّ هانىء، واسمها هند أو فاختة، تزوجها هُبُيْرَةُ بن أبي وهب المخزومي،
 وولدت له جَعْدَةَ بن هبيرة (٣٨).

٢ ـ جُمَانة، تزوجها أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وولدت له جعفر ألام،

٣ ـ رَيْطَة ، وتُعْرَف بكنيتها أُمِّ طالب أيضاً (١٠٠).

٤ ـ وقال بعضهم: له ابنة اسمها أسماء (١٤).

4 4 4

ولما تُونِي عبد المطلب وآلت شؤونه العامة والخاصة إلى وارث مجده أبي طالب قام بانفاذ وصية أبيه بمحمد بكل أمانة وحنان واخلاص، ووَلِيَ أمرَ ابن أخيه وكان له من العمر يومذاك ثمانية أعوام وبأفضل وجه وأكمله، «فكان إليه ومعه» (٢٤٠)، و «كان يحبه حباً شديداً لا يحبه وكذه، وكان لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج فيخرج معه، وصبابه أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط . . . يخصه بالطعام» (٢٤٠)، ويخاف عليه «البيات

<sup>(</sup>٣٧) طبقات ابن سعد: ١/ق١/٧٧ وشرح نهج البلاغة: ١٣/١ و١١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٣٨) طبقات ابن سعد: ١/ق١/٧٧ و ٨/٣٢، ٣٥، ١٠٨ ـ ١٠٩ والاستيعاب: ٤<mark>٧٩/٤ ـ -٤٨ والاصابة</mark>: ٤/٩٧٤ ـ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢٩) طبقات ابن سعد: ١/ق١/٧٧ و ٨/٣٢ ـ ٢٣ و ٢٥ والاستيعاب: ١٥٩/٤ والاصابة: ١٥٢/٤ ـ

<sup>(</sup>٤٠) طبقات ابن سعد: ١/ق١/٧٧ و ٢٨/٣و ٢٥ والاصابة: ٣٠٣/٤ و ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤١) طبقات ابن سعد: ١/ق١/٧٧.

<sup>(</sup>٤٢) سيرة ابن هشام: ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٤٣) طبقات ابن سعد: ١/ق١/٥٥.

إذا عُرِف مضجعه، فكان يقيمه ليلاً من منامه ويُضْجِع ابنَه عليّاً مكانه» (٤٤). و «يُصْبِح وَلَدُ عَبد المطلب غُمصاً رُمصاً ويصبح ـ ص ـ صقيلاً دهيناً» (٤٥).

وقابل محمدٌ عمّه أبا طالب حباً بحب واخلاصاً باخلاص. وروى المؤرخون أن أبا طالب لما تهيأ للسفر في تجارته إلى الشام «وأجمع المسير، ضبّ به (أي تعلّق) رسول الله أن فرج من فرق له أبو طالب وقال: والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً. فخرج به معه (٢٠) ، وهي الرحلة التي اجتمعوا فيها بالراهب بَحيْرى في بُصْرى من أرض الشام، وقد ظهر فيها من امارات النبوة وشواهدها ما شاع ذكره وذاع خبره (٢٠) ، مما لا مجال لسرده في هذه المقدمة ، وكان للنبي على يومذاك من العمر «تسع سنبن» أو «اثنا عشرة سنة»

وشاهد أبو طالب أباه عبد المطلب يستسقي بالنبي التحياة عبد المطلب، فارتقى «فقد روى الخطابي: أن قريشاً تتابعت عليهم سنو جدب في حياة عبد المطلب، فارتقى هو ومَن حضر معه من قريش أبا قبيس بعد أن استلموا ركن البيت، فقام عبد المطلب واعتضد النبي في فرفعه على عاتقه وهو يومئذ غلام، ثم دعا. فسُقوا في الحال». وفعل أبو طالب مثل ذلك «حين أصاب أهل مكة قحط شديد، وأتوا أبا طالب فقالوا له: قد أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسق. فخرج أبو طالب وأخرج معه النبي وهو غلام، فأخذه أبو طالب فألصقه بالكعبة، وأشار الغلام باصبعه إلى السماء وهو غلام، فأخذه أبو طالب فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا، وأمطرت السماء، واغدودق الوادي، وأخصب النادي والبادي» (مه فالوادي وأخصب النادي والبادي).

<sup>(</sup>٤٤) شرح نهج البلاغة: ٦٤/١٤.

<sup>(</sup>٤٥) تأريخ الطبري: ٢/١٦٦.

<sup>(</sup>٤٦) السير والمغازي: ٧٣ وسيرة ابن هشام: ١٩١/١ وتأريخ الطبري: ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٤٧) السير والمغازي: ٧٣ ـ ٧٦ وسيرة ابن هشام: ١٩١/١ ـ ١٩٤ وطبقات ابن سعد: ١/ق١/٢١ – ٧٧ و ٨٢ ـ ٨٣ و ٩٩ ـ ١٠٠ وتاريخ الطبرى: ٢/ ٢٧٧ – ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤٨) تأريخ الطبري: ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤٩) طبقات ابن سعد: ١/ق١/٧٦ و ٩٩.

<sup>(</sup>٥٠) يراجع في قصة هذا الاستسقاء: الفائق: ٢/١٥٩.

ولما قامت حرب الفجار حضرها أبو طالب حضور القادة والزعماء، وكان «يُحْضِر معه النبي الله وهو غلام، فإذا جاء أبو طالب هُزِمَتْ قيس، وإذا لم يجيء هُزِمتْ كنانـة، فقالوا لأبي طالب: لا أبا لك، لا تَغبُ عنّا، ففعل (١٥٥)، وكان النبي الله يوم قيام هذه الحرب ابن عشرين سنة (٢٥٠). وقيل: ابن أربع عشرة سنة أو خمس عشرة (٢٥٥)، والمشهور الأول.

وكذلك كان أمر أبي طالب في حلف الفضول الذي دعا إليه الزبير بن عبد المطلب على أثر مُنْصَرَف قريش من حرب الفجار، فقد شارك فيه شيخ الأباطح مشاركة فعّالة. و «تعاقدوا وتعاهدوا بالله لنكونن مع المظلوم حتى يُؤدّى إليه حقُّه»، ولم يستطع هذا الشيخ مفارقة ابن أخيه أثناء ذلك، فكان يُحْضره معه وهو ابن عشرين سنة (١٥٥).

\* \* \*

ولما عزم محمد على الزواج بالسيدة خديجة بنت خويلد ـ رضي الله عنها ـ دعا أعمامه وذوي قرباه إلى الحضور في دارها لهذا الغرض، ولم يكن فيهم مَنْ يتقدَّم على أبي طالب في إلقاء خطبة النكاح، فخطب وقال:

«الحمد لله الذي جعلن من زرع ابراهيم وذريَّة اسماعيل، وجعل لنا بيتاً محجوجاً وحرماً آمناً (يُجْبى إليه ثمراتُ كل شيء)، وجعلنا الحُكَّام على الناس. وبارك لنا في بلدنا الذي نحن به. ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله (بن عبد المطلب) لا يُوزَن برجل من قريش إلاّ رجح، ولا يقاس بأحد منهم إلاّ عظم عنه، وإنْ كان في المل قُلُّ فإن المال رزق

<sup>(</sup>٥١) شرح نهج البلاغة: ٢٢٠/١٥.

<sup>(</sup>٥٢) سيرة ابن هشام: ١٩٨/١ وطبقات ابن سعد:١/ق١/٨١.

<sup>(</sup>۵۳) سیرة ابن هشام: ۱۹۵/۱.

<sup>(</sup>٥٤) طبقات ابن سعد: ١/ق٨٢/١٨.

حائل وظل زائل، وله في خديجة رغبة، ولها فيه رغبة، والصداق ما سألتموه عاجله (وآجله) من مالي. وله خطر عظيم ونبأ شايع (وشأن رفيع ولسان شافع جسيم)»(٥٥).

\*

ثم بعث الله تعالى محمداً برسالة الإسلام.

وثارت ثائرة قريش على هذه الرسالة الجديدة ورسولها الكريم، ومارست في سبيل صدّ هذا الطوفان المدمِّ لخيلائها وكبريائها - كلَّ الوان الحرب الساخنة والباردة . وكلَّ ضروب الارهاب والمطاردة والهمز واللمز والاتهام بالكذب والسحر والجنون . وكانت هذه المجابهة من العنف والشدة بالدرجة التي لم يكن في قدرة حامل الرسالة أن يثبت ازاءها مطمئناً على حياته وسلامته ، لولا أن قيَّض الله لذلك أبا طالب صاحب المقام الرفيع في قريش ، والزعامة في مكة ، والرئاسة في بني هاشم ، فنصر وأيَّد، ودافع وحامى ، وبذل كلَّ طاقاته وقدراته في دفع الأذى وردِّ الخطر عن الرسالة والرسول .

يقول ابن اسحاق:

كان أبو طالب للنبي ه «عضداً وحرزاً في أمره، ومنعة وناصراً على قومه» (٥٦). ويقول أيضاً:

«فلم يزل أبو طالب ثابتاً صابراً مستمراً على نصر رسول الله الله وحمايته والقيام دونه حتى مات»(٥٧).

ويقول النقيب أبو جعفر يحيى بن محمد:

<sup>(</sup>٥٥) تأريخ اليعقوبي: ١٤/٢ ـ ١٥ ومن لا يحضره الفقيه: ٢٥١/٣ ـ ٢٥٢ ومنه الزيادات الموضوعة بين معقوفين، ويراجع في نص الخطبة أيضاً الكامل للمبرد: ٤/٤ ونثر الدر: ٣٩٦/١ وربيع الأبرار: ٢٩٩/٤ – ٢٠٠ و الحجة: ٣٦ وشرح نهج البلاغة: ٧٠/١٤ وبحار الأنوار: ١٦/١٦ – ١٧.

<sup>(</sup>٥٦) سيرة ابن هشام: ٥٧/٢ وتأريخ الطبري: ٣٤٢/٢ - ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥٧) شرح نهج البلاغة: ٦١/١٤.

«ان أبا طالب كان رئيس بني هاشم وشيخهم والمطاع فيهم، وكان محمد رسول الله تيم و المعالم فيهم، وكان محمد رسول الله تيم و مكفوله و جارياً مجرى أحد أولاده عنده، ثم خضع له واعترف بصدقه ودان لأمره، حتى مدحه بالشعر كما يمدح الأدنى الأعلى» (٥٨).

ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي:

«أبو طالب هو الذي كفل رسول الله ـ ص ـ صغيراً، وحماه وحاطه كبيراً، ومنعه من مشركي قريش، ولقي لأجله عنتاً عظيماً، وقاسى بلاءً شديداً، وصبر على نصره والقيام بأمره» (١٩٥).

ثم اختصر ابنُ أبي الحديد كلَّ تاريخ أبي طالب في نصرة الاسلام بقوله: «إن مَنْ قرأ علوم السيَّر عرف أن الاسلام لولا أبو طالب لم يكن شيئاً مذكورا»(٦٠٠).

\* \* \*

وبدأ مسلسل الأحداث يوم وقف أبو طالب على ابن أخيه محمد وابنه على وهما يصلّيان وكان رسول الله هي «إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة وخرج معه على بن أبي طالب مستخفياً من أبيه . . فيصلّيان الصلوات فيها . ، فقال لرسول الله هي يا ابن أخي ، ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ . قال : أي عمّ ، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا ابراهيم ، بعثني الله به رسولاً إلى العباد ، وأنت . أي عمّ احق من بذلت له النصيحة ودعوتُه إلى الهدى ، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه » .

«فقال أبو طالب: أي ابنَ أخي، إني لا أستطيع أن أُفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكنْ ـ والله ـ لا يُخْلَص إليك بشيء تكرهه ما بقيتُ».

«وقال لعلي: أي بُنيّ، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟».

<sup>(</sup>٥٨) شرح نهج البلاغة: ١١٦/١١.

<sup>(</sup>٥٩) شرح نهج البلاغة: ١/٢٩.

<sup>(</sup>٦٠) شرح نهج البلاغة: ١٤٢/١.

«فقال: يا أبت، آمنتُ بالله وبرسول الله، وصدَّقتـه بمبا جاء به، وصلّيتُ معـه لله، واتَّبعتُه».

«فقال له: أمَّا أنه لم يَدْعُكَ إلا إلى خير فالزمهُ»(٦١).

وهكذا بدأت المسيرة، وهكذا أحيطت بالسر والاستخفاء والتكتُّم الشديد.

وبعد ثلاث سنين من البعثة الشريفة أمر الله تعالى نبيّه «أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبدي الناس بأمره ويدعو إليه، فقال له: ﴿فاصدَع بما تُؤْمَرُ واعْرِضْ عن المشركين ﴾ وأنزل عليه: ﴿وأنْدرْ عَشيرتَكَ الأقريين ﴾ (١٢).

فدعا رسولُ الله عشيرتَه الأقربين تنفيذاً لأمر الله تعالى، فحضروا «فكانوا خمسة وأربعين رجلاً، فبادره أبو لهب وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك، فتكلَّمُ ودع الصباة، واعلم انه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وان أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك إنْ أقمت على ما أنت عليه، فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحداً جاء على بني أبيه بشر مما جنتهم به، فسكت رسول الله ص-ولم يتكلم في ذلك المجلس» (١٣٠).

ثم دعاهم ثانية وخطب فيهم خطبة طويلة جاء فيها:

«الحمد لله أحمده وأستعينه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذّب أهله، والله الذي لا إله إلا هو أني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتُن كماً تنامون ولتبعّثُن كما تستيقظون، ولتحاسَبُن بما تعملون، وإنها الجنة أبداً والنار أبدا».

<sup>(</sup>١٦) سيرة ابن هشام: ١/٢٦٢ ـ ٢٦٤ وتأريخ الطبري. ٢/٣١٣ – ٢١٤ وشرح نهج البلاغة: ١٤/٢٥ – ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦٢) تأريخ الطبري: ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٦٣) الكامل: ٢/٠٤.

«فقال أبو طالب: ما أحب الينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب ، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب».

«فقال أبو لهب: هذه. والله ـ السَّوْءَةُ، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيرُكم». «فقال أبو طالب: والله كنمنعنَّه ما بقينا» (٦٤).

ثم كان من كلام النبي ﷺ في اجتماع عشيرته قوله:

«يا بني عبد المطلب، إني ـ والله ـ ما أعلم شابّاً في العرب جاء قومَه بأفضل ممّا قد جئتُكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أنْ يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟. فأحجم القوم عنها جميعاً».

فبادر على قائلاً:

«أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه».

فقال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ هذا أخي ووصيِّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا».

«فقام القوم يضحكون، ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أنْ تسمع لابنك وتطيع» (٦٥).

\* \* \*

وأخذت الأحداث تترى متتابعة وتتصاعد ضراوة وعنفاً.

وساء قریشاً أنْ تری رسول الله ﷺ یتحداهم و «لا یُعْتبهم من شيء أنكروه علیه». وأن تری «عمه أبا طالب قد حَدِبَ علیه وقام دونه فلم یُسْلمه لهم»، فكان أنْ مشي

<sup>(</sup>٦٤) الكامل: ٢/٠١ - ٤١.

<sup>(</sup>٦٥) تأريخ الطبري: ٢/ ٢٢٠ - ٢٢١ والكامل: ٢/ ٤١ - ٤٢.

رجال من أشرافهم إلى شيخ البطحاء «فقالوا: يا أبا طالب، أن ابن اخيك قد سبَّ آلـهتنا وعاب ديننا وسفَّه أحلامنا وضلَّل آباءنا، فإمّا أن تكفَّه عنّا، وإمّا أن تُخَلِّي بيننا وبينه».

«فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً، وردّهم رداً جميلاً، فانصرفوا عنه».

«ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا ابا طالب، إن لك سنّاً وشرفاً ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تَنْهَه عنّا، وانّا ـ والله ـ لا نصبر على هذا . . . حتى تكفّه عنّا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحدُ الفريقين» .

«وبعث أبو طالب إلى رسول الله الله الله الله الله على أخي، إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك، ولا تُحمَّلني من الأمر ما لا أطيق».

«فظن رسول الله الله الله الله العمة فيه بَدَاء أنه خاذله ومسلمه ، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه ، فقال رسول الله الله يا عم ، والله لو وضَعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ، ما تركته ، ثم استعبر رسول الله الله في فيكى ، ثم قام ».

«فناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي، فأقبل عليه رسول الله ، فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببتَ، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا» (١٦).

ثم أعلن أبو طالب على الملأ كلمته المعروفة: ﴿وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنَا ابنُ أَخِي ﴾ (٦٧).

وفي لفظ ابن حجر مروياً عن تأريخ البخاري: ﴿ وَاللَّهُ مَا كُذَبَ ابنُ أَخِي قَط ﴾ (٦٨).

«ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله ﷺ. . . واجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، مَشَوا إليه بعُمارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له:

<sup>(</sup>٦٦) السير والمغازي: ١٤٧ - ١٤٨ و ١٥٤ وسيرة ابن هشام: ٢٨٢/١ - ٢٨٥ وتأريخ الطبري: ٣٢٢/٢. ٣٢٣ و ٣٢٦ وشرح نهج البلاغة: ٥٣/١٤ - ٥٤.

<sup>(</sup>٦٧) السير والمغازى: ١٥٥.

<sup>(</sup>١٨) الاصابة: ٤/١١٥ - ١١٦.

«يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنْهَدُ فتى في قريش وأجملُه، فخُذْه فَلَكَ عقلُه وَنَصْرُه، واتّخذْه ولداً فهو لك، وأسْلمْ إلينا ابنَ أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك، وفرَّق جماعة قومك، وسفَّه أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برجل».

فقال لهم أبو طالب: «والله لبنس ما تسومونني!، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه!، هذا والله ما لا يكون أبداً».

«فقال المُطْعمُ بن عَديِّ بن نوفل بن عبد مناف: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التَخلص بما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبلَ منهم شيئاً».

«فقال أبو طالب للمُطْعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومُظاهَرَةَ القوم عَلَيَّ، فاصنع ما بدا لكَ».

«فحقب الأمرُ، وحميت الحربُ، وتنابذ القوم، وبادى بعضهم بعضا»(١٩).

«فكان أبو طالب يرسل إليه الأشعار ويناشده النصر»(٧١)، ولكن الشيطان قد استحوذ عليه فلم يؤثّر ذلك كله فيه .

و «لما رأى أبو طالب من قومه ما سرَّه من جدِّهم معه وحَدَبهم عليه ، جعل يمدحهم ويذكر فضل رسول الله على فيهم ومكانه منهم ، كيشد لهم رأيهم» (٧٢).

<sup>(</sup>٦٩) السير والمفازي: ١٥٢ - ١٥٣ وسيرة ابن هشام: ١/٥٨٧ - ٢٨٦ وطبقات ابن سعد: ١/ق١/١٣٤ وتاريخ الطبري: ٢/٣٢٧ وشرح نهج البلاغة: ١٤/٥٥ - ٥٦.

<sup>(</sup>٧٠) السير والمفازي: ١٤٨ وسيرة ابن هشام: ١/١٨٧ وتاريخ الطبري: ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>٧١) شرح نهج البلاغة: ٥٦/١٤. ويراجع الديوان في أشعار أبي طالب المشار إليها.

<sup>(</sup>٧٢) السير والمفازي: ١٤٩ وتاريخ الطبري: ٢٢٨/٢.

«فجاء زيد بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال، فقال: يا زيد أحسست ابن أخي؟. قال: نعم كنت معه آنفا، فقال أبو طالب: لا أدخل بيتي أبداً حتى أراه، فخرج زيد سريعاً حتى أتى رسول الله في وهو في بيت عند الصّفا، ومعه أصحابه يتحدثون، فأخبره الخبر، فجاء رسول الله في إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي، أين كنت؟ أكنت في خير؟: قال: نعم. . . فأخذ بيده فوقف به على أندية قريش ومعه الفتيان الهاشميون والمطلبيون فقال: يا معشر قريش، هل تدرون ما هممت به؟ قالوا: لا . وأخبرهم الخبر، وقال للفتيان: اكشفوا عما في أيديكم، فكشفوا فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة، وقال: والله لو قتلتموه ما بقيت منكم أحداً حتى نتفانى نحن وأنتم، فانكسر القوم، وكان أشدهم انكساراً أبو جهل»

\* \* \*

ولما رأت قريش صلابة أبي طالب وحزمَه في حماية النبي ورعايته ودفع الأذى عنه ، واستقرار المسلمين المهاجرين إلى الحبشة وحياتَهم الآمنة في تلك البلاد ، وانتشار الاسلام وفشوَّه في القبائل خارج مكة ، «اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب ، على أن لا يُنكحوا إليهم ولا يُنكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم . فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم».

«فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه . . . فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى

<sup>(</sup>۷۳) طبقات ابن سعد: ۱/ق۱/۱۳۵.

جُهدوا، لايصل إليهم شيء إلا سرآ، مستخفياً به مَنْ أراد صلتهم من قريش (٧٤)، «وهو شيء قليل لا يمسك أرماقهم، وأخافتهم قريش فلم يكن يظهر منهم أحدً ولايدخل إليهم أحد، وذلك أشدُّ ما لقي رسولُ الله الله وأهل بيته بمكة (٥٧٠).

«فلما مضت ثلاث سنين أطلع الله نبيّه على أمر صحيفتهم وأن الأرضة قد أكلت ما كان فيها من جور أو ظلم، وبقي ما كان فيها من ذكر الله. فذكر ذلك رسول الله وسول الله والله عنه أبو طالب: فقال أبو طالب: أحق ما تخبرني يا ابن أخي؟، قال: نعم والله، فذكر ذلك أبو طالب لأخوته فقالوا له: ما ظنّك به؟، فقال أبو طالب: والله ما كذبني قط، قالوا: فما ترى؟. قال: أرى أنْ تلبسوا أحسن ما تجدون من الثياب، ثم تخرجون إلى قريش فنذكر ذلك لهم قبل أن يبلغهم الخبر».

«فخرجوا حتى دخلوا المسجد فصمدوا إلى الحجْر ـ وكان لا يجلس فيه إلا مسانً قريش وذوو نُهاهم ـ، فترفَّعت إليهم المجالس ينظرونَ ماذا يقولون».

«فقال أبو طالب: إنّا قد جئنا لأمر فأجيبوا فيه بالذي يُعْرَف لكم».

«قالوا: مرحباً بكم وأهلاً، وعندنا ما يسرُّك، فما طلبتَ؟.».

«قال: إن ابن أخي قد أخبرني ـ ولم يكذبني قط ـ ان الله سلَّط على صحيفتكم التي كتبتم الأرضة فلمست كلَّ ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم، وبقي فيها كلُّ ما ذُكرَ به الله، فإنْ كان ابن أخي صادقاً نزعتم عن سوء رأيكم، وإن كان كاذباً دفعتُه إليكم فقتلتموه».

«قالوا: قد أنصفتَنا».

«فأرسلوا إلى الصحيفة، فلمّا أتي بها قال أبو طالب: اقرأوها، فلما فتحوها إذا هي كما قال رسول الله فللله قلم قد أكلت كلها، إلا ما كان من ذكر الله فيها، فسُقط في أيدي القوم، ثم نكسوا على رؤوسهم. فقال أبو طالب: هل تبيّن لكم أنكم أوّلى بالظلم

<sup>(</sup>٧٤) السير والمفازي: ١٥٦ - ١٥٩ وسيرة ابن هشام: ١/٥٧٥ - ٣٧٩ وتأريخ الطبري: ٣٣٦/٢.

<sup>(</sup>٧٥) شرح نهج البلاغة: ٥٨/١٤ رواية عن ابن اسحاق.

والقطيعة والإساءة. فلم يراجعه أحدٌ من القوم، وتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشم».

﴿ ورجع أبو طالب إلى الشِّعب وهو يقول: يامعشر قريش عَلامَ نُحْصَر ونُحْبَس وقد بان الأمر؟! ».

«ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة فقال: اللهم انصرنا بمن ظلمنا وقطع أرحامنا واستحلَّ منَّا ما يحرم عليه منّا. ثم انصرفوا»(٧٦) إلى مساكنهم.

وكان بدء حصرهم في الشُّعب ليلة هلال محرم سنة سبع من حين تنبأ رسول لله ـ ص ـ، وخروجهم منه في السنة العاشرة (٧٧) .



ولم يستطع جسم هذا الشيخ الصبور الطاعن في السنِّ والمثقل بالآلام أنْ يتحمل كلَّ تلك الأعباء والمشاكل، وأن يقاوم آثار الحصر والمجاعة، فسقط صريع المرض العضال والشيخوخة المتعبة، وبلغ قريشاً ثقلُ مرضه وشدَّتُه فقال بعضهم لبعض: «انطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه، وليعطه منّا... فمشوا إلى أبي طالب فكلموه... فقالوا: يا أبا طالب، إنك منّا حيثَ قد علمتَ، وقد حضرك ما ترى وتخوَّفنا عليك، وقد علمتَ الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعُه فخُذْ له منّا وخُذُ لنا منه، ليكفَّ عنّا ونكفَّ عنه، وليَدَعنا وديننا وندعه ودينه».

«فبعث إليه أبو طالب فجاءه، فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك».

«فقال رسول الله ﷺ: نعم، كلمة واحدة تُعطونيها تملكون بها العرب، وتدين لكم بها العجم».

«فقال أبو جهل: نعم وأبيك، وعشر كلمات».

<sup>(</sup>٧٦) طبقات ابن سعد: ١/ق١/١٢٥ - ١٢٦، ومختصر منه في السير والمغازي: ١٦١ - ١٦٢ وسيرة ابن هشام: ١٦/٢ - ١٦٨.

<sup>(</sup>۷۷) طبقات ابن سعد: ۱/ق۱/۱٤۰ - ۱٤۱.

«قال: فتقولون: لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه».

«فصفَّقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهـة إلـهاً واحداً؟، إن أمرك لعَجَب، ثم قال بعضهم لبعض: إنه ـ والله ـ مـا هـذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ـ ثم تفرَّقوا».

«فقال أبو طالب لرسول الله ﷺ: والله يا ابن أخي ما رأيتُكَ سألتَهم شعلطا» (٧٨).

ولما أحسَّ أبو طالب بدنَّو أجله جمع قريشاً عنده فأوصاهم بوصية مفصلة جامعة قال فبها :

«يا معشر قريش، أنتم صفوة الله من خلقه، وقلب العرب، فيكم السيد المطاع، وفيكم الشجاع، والواسع الباع. واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيباً إلا أحرزتموه، ولا شرفاً إلا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضيلة، ولهم به إليكم الوسيلة، والناس لكم حزب، وعلى حربكم الب».

«وإني أوصيكم بتعظيم هذه البَنيَّة - يعني الكعبة - فإن فيها مرضاة للربّ، وقواماً للمعاش، وثباتاً للوطأة، وصلوا أرحامكم ولاتقطعوها فإن في صلة الرحم منسأة - أي فسحة - في الأجل، وسعة في العدد، واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكت القرون قبلكم، وأجيبوا الداعي وأعطوا السائل فإن فيهما شرف الحياة والممات، وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة فإن فيهما محبةً في الخاص ومكرمة في العام».

«وإني أوصيكم بمحمد خيراً فانه الأمين في قريش والصّدِيق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به، وقد جاء بأمر قَبلَه الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن. وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهلَ الوبر في الأطراف والمستضعفين من الناس، قد أجابوا دعوته، وصدَّقوا كلمته، وعظموا أمره، فخاض بهم غمرات الموت، فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا، ودُوْرُها خرابا، وضعفاؤها أربابا، وإذا أعظمُهم عليه أحوجُهم إليه، وأبعدُهم منه أحظاهم عنده، قد محضَتْه العربُ ودادَها، وأصفت له فؤادَها، وأعطتْه قيادَها، دونكم يا معشر قريش -ابن ابيكم، كونوا له ولاةً، ولحزبه فؤادَها، وأعطتْه قيادَها، دونكم يا معشر قريش -ابن ابيكم، كونوا له ولاةً، ولحزبه

<sup>(</sup>٧٨) السير والمغازي: ٣٦٦ – ٢٣٧ وسيرة ابن هشام: ٥٨/٢ - ٥٩ وتأريخ الطبري: ٣٢٤/٢.

حُماة، والله لا يسلك أحدٌ منكم سبيلَه إلا رَشُدَ، ولا يأخذ أحدٌ بهديه إلاّ سعد، ولو كان لنفسي مدة ولأجَلي تأخير، لكففتُ عنه الهزاهز، ولدفعتُ عنه الدواهي»(٧٦).

ثم توجَّه إلى بني عبد المطلب فخصَّهم بوصية جاء فيها:

«لن تزالوا بخير ما سمعتُم من محمد وما اتَّبعتم أمره، فأطيعوه ترشدوا» (۸۰۰). وفي نصُّ آخر:

«لما حضرت أبا طالب رض الوفاة، دعا أولاده واخوته وأحلافه وعشيرته، فأكَّد عليهم الوصاة في نصر النبي - ص - ومؤازرته، وبذل النفوس دون مهجته، وعرفهم مالهم في ذلك من الشرف العاجل والثواب الآجل» (٨١١)، وقال في ذلك شعراً يجده القارئ في تضاعيف الديوان.

ثم دعا رسولَ الله ه بمفرده إليه، فأوصاه بوصية خاصة به، جاء فيها: «إذا أنا مت فائت أخوالك من بني النجّار فإنهم أمنع الناس لما في بيوتهم»(٨٢).

وتوفي أبو طالب على أثر ذلك، بعد أن تحمَّل في سبيل الرسالة و الرسول كل صنوف الأذى وألوان الارهاب، وبعد أن جاهد وكافح فلم يدَّخر وسعاً ولم يدع زيادة لمستزيد.

وكانت وفاته بعد خروجه من الشّعب بثمانية وعشرين يوماً، في السنة العاشرة من البعثة الشريفة (٨٣)، وقيل: في أول السنة الحادية عشرة (٨٤)، وورد في بعض النصوص أن وفاته كانت في النصف من شوال (٨٥) قبل الهجرة بثلاث سنين (٨٦). وكان له من العمر يوم موته بضع وثمانون سنة أو تسعون (٨٧).

<sup>(</sup>٧٩) الروض الأنف: ١٧١/٢ والسيرة الحلبية: ٢٩٠/ - ٢٩١ وأسنى المطالب: ٧ - ٨.

<sup>(</sup>۸۰) السيرة الحلبية: ۱/۲۹۱.

<sup>(</sup>٨١) الحجة: ٩٦ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>۸۲) طبقات ابن سعد: ۳/ق۲/۹۱.

<sup>(</sup>٨٢) طبقات ابن سعد: ١/ق٧٩/١ والاصابة: ١١٨/٤ والسيرة الحلبية: ٢٨٤/١ وأسنى المطالب: ١٠.

<sup>(</sup>٨٤) شرح نهج البلاغة: ٦١/١٤.

<sup>(</sup>٨٥) طبقات ابن سعد: ١/ق٩/١ والأصابة: ١١٨/٤ وأسنى المطالب: ١٠.

<sup>(</sup>٨٦) سيرة ابن هشام: ٧/٧٥ وتأريخ الطبري: ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٨٧) تاريخ اليعقوبي: ٢٦/٢ وطبقات ابن سعد: ١/ق٧٩/١ والحجة: ٦٥ والاصابة: ١١٨/٤ وأسنى المطالب: ١٠.

وكان بين وفاته ووفاة أم المؤمنين خديجة زمن قصير، قيل: ثلاثة أيام (<sup>۸۸)</sup>، وقيل: شهر وخمسة أيام <sup>(۸۹)</sup>.

وتتابعت على رسول الله الله المصائب بوفاة خديجة وأبي طالب كما روى ابن اسحاق، و «نالت قريش من رسول الله من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، ويقول الله عن من قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب» (٩٠٠)، «فخرج عن مكة خائفاً يطلب أحياء العرب» (٩١٠).

ويروي ابن أبي الحديد: «أنه لما توفي أبو طالب أُوحِيَ إليه على وقيل له: اخرج منها فقد مات ناصرُك» (٩٢).

وكان المرتقب من الأجيال الاسلامية التالية ـ وقد نشأت مستظلة بلواء الاسلام، ومتنعمة بلذة الإيمان، ومستضيئة بنور القرآن ـ أن تعطي لكل ذي حقّ حقّه، فتحفظ للرعيل الأول من المجاهدين البواسل أياديهم البيضاء وجهودهم المحمودة ومساعيهم المشكورة، في سبيل تثبيت دعائم الدين وحفظه من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن تخص هذا الشيخ المناضل من الحب والتقدير والعرفان بالجميل، بما يساوق عطاءه الضخم ويناسب دوره الكبير في الحماية والرعاية والعمل الدؤوب دفاعاً عن الاسلام ورسوله العظيم.

ولكن بعض المسلمين ـ على الرغم من كل ما حفل به تأريخ السيرة من أنباء الكفاح العنيف والجهاد الفريد لسيد البطحاء ـ رأوا أن أبا طالب لم يؤمن بالإسلام طرفة عين، وأنه مات على دين قومه كافراً بشرع الله ومنكراً للرسالة والكتاب المنزل والنبي المرسل!!.

<sup>(</sup>۸۸) الحجة: ٦٥.

<sup>(</sup>۸۹) طبقات ابن سعد: ۱/ق۱/۷۹ و ۱٤۱.

<sup>(</sup>٩٠) سيرة ابن هشام: ٧/٧٠ ـ ٥٨ وتأريخ الطبري: ٣٤٢ – ٣٤٣.

<sup>(</sup>٩١) شرح نهج البلاغة: ٦١/١٤.

<sup>(</sup>٩٢) شرح نهج البلاغة: ٢٩/١.

#### يقول ابن أبي الحديد المعتزلي:

«اختلف الناس في ايمان أبي طالب، فقالت الامامية وأكثر الزيدية: ما مات إلا مسلماً. وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك، منهم الشيخ أبو القاسم البلخي وأبو جعفر الاسكافي وغيرهما. وقال أكثر أهل الحديث والعامَّةُ من شيوخنا البصريين وغيرهم: مات على دين قومه» (٩٣).

وعلى الرغم من ضيق مجال هذه المقدمة عن خوض غمار هذا الموضوع الواسع الأطراف، لا نجد مناصاً من وقفة سريعة عليه نستعرض فيها أهم ما أورده الطرفان في هذا الصدد، وإن يكن على سبيل الايجاز والاختصار، أداء لحق البحث وما يفرضه على الباحث من أمانة وصدق في الاستقصاء والاستيعاب والتنبيه على كل ما يرتبط به ويمت إليه:

# استدلُّ القائلون بإيمانه بعدة أحاديث واستنتاجات تدل على ذلك، منها:

ا ـ روى ابن اسحاق: أنه «لما تقارب من أبي طالب الموتُ، نظر العباس إليه يحرِّك شفتيه، فأصغى إليه بأذنه، فقال: يا ابن أخي، والله لقدُّ قال أخي الكلمة التي أمرتَه أن يقولها (يعني بها الشهادتين)، ، فقال رسول الله ﷺ: لم أسمع» (٩٤).

«وقد رُويَ بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب وبعضها عن أبي بكر بن أبي قحافة، إن أبا طالب ما مات حتى قال: لا إله إلاّ الله، محمد رسول الله. والخبر المشهور: ان أبا طالب عند الموت قال كلاماً خفياً، فأصغى إليه أخوه العباس ثم رفع رأسه إلى رسول الله على فقال: يا ابن أخي، والله لقد قالها عملك ولكنه ضعف عن أن يبلغك صوتَه».

«ورُويَ عن علي ﷺ أنه قال: ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله ﷺ من نفسه الرضاً» (٩٥).

<sup>(</sup>٩٣) شرح نهج البلاغة: ١٥/١٤ - ٦٦.

<sup>(</sup>٩٤) السير والمغازي: ٢٣٨ وسيرة ابن هشام: ٢/٥٩.

<sup>(</sup>٩٥) شرح نهج البلاغة: ٧١/١٤.

٢ - «عن علي قال: أخبرت رسول الله هجوت أبي طالب، فبكى ثم قال: اذهب فغسله وكفّنه وواره، غفر الله له ورَحمه. قال: ففعلت ، قال: وجعل رسول الله هي يستغفر له» (٩٦).

وفي رواية أخرى: «إن أباطالب لمامات جاء علي الله إلى رسول الله الذة المن موته، فتوجَّع عظيماً وحزن شديداً، ثم قال له: امض فتولَّ غسله، فإذا رفعته على سريره فأعلمني. ففعل، فاعترضه رسول الله وهو محمول على رؤوس الرجال، فقال:

«وَصَلَتْكَ رحمٌ يا عمّ وجُزيتَ خيراً، فلقد رَبَيَّتَ وكفلتَ صغيراً، ونصرتَ وآزرتَ كبيراً». «ثم تبعه إلى حفرته فو قف عليه فقال: أمّا والله لأستغفرناً لك، ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان».

وقد فهم المحققون من هذا النص ايمان أبي طالب وصدق اعتقاده، لأن «المسلم لا يجوز أنْ يتولّى غسل الكافر، ولا يجوز للنبي أن يرقَّ لكافر، ولا أنْ يدعو له بخير، ولا أنْ يَعدَه بالاستغفار والشفاعة. وإنما تولّى علي علي عسله لأنَّ طالباً وعقيلاً لم يكونا أسلماً بَعْدُ، وكان جعفر بالحبشة. ولم تكن صلاة الجنائز شرعت بَعْدُ، ولا صلى رسول الله على خديجة، وإنما كان تشييع ورقَّة ودعاء» (٩٧).

ويقول البرزنجي تعليقاً على هذا الحديث ومعطياته: «وهذا الذي اخترناه من نجاة أبي طالب لما كان عنده من التصديق الكافي في النجاة في الآخرة، هو طريق المتكلمين من أئمتنا الأشاعرة، وهو ما دلَّت عليه أحاديث الشفاعة، وأحاديث الشفاعة كثيرة وكلُها فيها التصريح بأنها لا تنال مشركاً، وقد نالت الشفاعة أبا طالب ـ كما مرَّ ـ فدلَّ ذلك على عدم إشراكه» (٩٨).

وقال السيد أحمد بن زيني دحلان: «وعما يؤيد التحقيق الذي حققه العلامة البرزنجي في نجاة أبي طالب: ان كثيراً من العلماء المحققين وكثيراً من الأولياء العارفين

<sup>(</sup>٩٦) طبقات ابن سعد: ١/ق١/٧٨.

<sup>(</sup>٩٧) شرح نهج البلاغة: ٧٦/١٤ وكتاب الحجة: ٦٧ - ٦٨.

<sup>(</sup>٩٨) أستى المطالب: ٢١.

أرباب الكشف، قالوا بنجاة أبي طالب، منهم القرطبي والسبكي والشعراني وخلائق كثيرون»(٩٩).

٣- «قال العباس: يا رسول الله: أترجو لأبي طالب؟. قال: كل الخير أرجو من ربي » (١٠٠٠)، وقال البرزنجي معلّقاً على هذا الحديث بعد بيان صحته: «ورجاؤه الله محقّق، ولا يرجو كلَّ الخير إلاّ لمؤمن » (١٠٠١).

٤ - سئل الامام على بن الحسين علي عن ايمان أبي طالب وكفره فقال: «واعَجَبا!،
 إن الله تعالى نهى رسوله أنْ يقرَّ مسلمةً على نكاح كافر، وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الاسلام، ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات» (١٠٢).

٥ - وقالوا: «أشعار أبي طالب تدل على أنه كان مسلماً، ولا فرق بين الكلام المنظوم والمنثور إذا تضمّنا إقراراً بالإسلام، ألا ترى أن يهودياً لو توسط جماعة من المسلمين وأنشد شعراً قد ارتجله ونظمه يتضمن الاقرار بنبوة محمد الكنّا نحكم باسلامه كما لو قال: أشهد أنّ محمداً رسول الله» (١٠٣).

ثم أوردوا له الكثير من الشعر الصريح بإسلامه وإيمانه ، وقالوا: «فكل هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر ، لأنه إنْ لم تكن آحادها متواترة فمجموعها يدل على أمر واحد مشترك وهو تصديق محمد الله ، ومجموعها متواتر» (١٠٠١).

و «قال القرافي في شرح التنقيح عند قول أبي طالب: وقد علم وا أنَّ ابننا لا مُكَذَّبٌ لله الدينا ولا يُعْزى لقول الأباطل

«إن هذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان، وإن أبا طالب ممن آمن بظاهره وباطنه» (۱۰۵).

<sup>(</sup>٩٩) أسنى المطالب: ٤٣.

<sup>(</sup>١٠٠) طبقات ابن سعد: ١/ق١/٧٩ وكتاب الحجة. ١٥.

<sup>(</sup>۱۰۱) أسنى المطالب: ٤٥.

<sup>(</sup>١٠٢) شرح نهج البلاغة: ١٩/١٤ وكتاب الحجة: ١٤.

<sup>(</sup>١٠٣) شرح نهج البلاغة: ٧١/١٤.

<sup>(</sup>١٠٤) شرح نهج البلاغة: ١٠٤٨.

<sup>(</sup>۱۰۵) أسنى المطالب: ۲۱،

7 - «ذكر الامام أحمد بن الحسين الموصلي الحنفي المشهور بابن وحشي في شرحه على الكتاب المسمى بشهاب الأخبار للعلامة محمد بن سلامة القضاعي المتوفى سنة على الكتاب المسمى بشهاب الأخبار للعلامة محمد بن سلامة القضاعي المتوفى سنة على ال بُغْضَ أبي طالب كُفْر. ونصَّ على ذلك أيضاً من أئمة المالكية العلامة على الأجهوري في فتاويه ، والتلمساني في حاشيته على الشفا فقال عند ذكر أبي طالب: لا ينبغي أن يُذكر إلا بحماية النبي - ص - ، لأنه حماه ونصرَه بقوله وفعله ، وفي ذكره بمكروه أذيّة للنبي ، ومّؤذي النبي كافر. وقال أبو الطاهر: مَنْ أبغض أبا طالب فهو كافر» (١٠٦).

#### واحتج القائلون بكونه قد مات على دين قومه ولم يؤمن، بأمور:

١ - قوله تعالى: ﴿ ما كانَ للنبيِّ والذين آمنوا أنْ يستغفروا للمشركين ولو
 كانوا أُولي قُربى من بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾ سورة التربة/ ١١٣.

وقال الطبري: إن أهل التأويل اختلفوا في السبب الذي نزلت هذه الآية فيه، وذكر ثلاثة أقوال في ذلك، ومنها أنها نزلت في شأن أبي طالب (١٠٨)، ومثل ذلك ذكر ابن كثير (١٠٩).

أما الفخر الرازي فذكر أربعة وجوه في سبب نـزول هـذه الآيـة ومنـها: أنـها نزلـت في شأن أبي طالب، أو نزولها شأن أبي طالب، أو نزولها لما أراد النبي الله أنْ يزور قبر أمَّه ويستغفر لها (١١١) في فتح مكة سنة ثمان من الهجرة.

<sup>(</sup>١٠٦) أسنى المطالب: ٤٢.

<sup>(</sup>۱۰۷) صحيح البخاري: ۸۷/٦.

<sup>(</sup>۱۰۸) تفسير الطبري: ۲۱/۱۱ . ٤٢.

<sup>(</sup>۱۰۹) تفسیر ابن کثیر: ۳۹۲/۲ ، ۳۹٤.

<sup>(</sup>۱۱۱) تفسیر الرازی: ۲۰۸/۱٦ ـ ۲۰۹.

<sup>(</sup>۱۱۱) الكشاف: ۲/۲۱۲ ـ ۲۱۷.

والحقيقة أن نزول هذه الآية في أبي طالب عند موته لما وعده النبي ـ ص ـ أنْ يستغفر له ، مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يصح بأي وجه من الوجوه ، لأن هذه الآية إحدى آيات سورة التوبة ، وهي من السور المدنية ، وقد نزلت كاملة ، وتُعد اخر أو من أواخر ما نزل بالمدينة (۱۱۲) ، أي ان نزولها كان بعد وفاة أبي طالب بأكثر من اثنتي عشرة سنة ، وقد التفت إلى ذلك الزمخشري فضعف ادعاء نزولها في أبي طالب وقال: «لأن موت أبي طالب كان قبل الهجرة ، وهذا آخر ما نزل بالمدينة » (۱۱۳) .

وقال السهيلي معلِّقاً على الاستغفار الوارد في هذه الآية:

«وقد استغفر على يوم أُحُد فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وذلك حين جرح المشركون وجهه وقتلوا عمَّه وكثيراً من أصحابه. ولا يصح أن تكون الآية نزلت في عمه ناسخة لاستغفاره يوم أحد، لأن وفاة عمه كانت قبل ذلك بمكة، ولا ينسخ المتقدم المتأخر (١١٤).

٢ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدي مَنْ أحببتَ، ولكنَّ الله يَهْدي مَنْ يشاء، وهو أعلُمُ بالمهْ تَدِين ﴾ سورة القصص / ٥٦ .

فقد جاء في الرواية: ان أبا طالب لما حضرت الوفاة «جاءه رسول الله ـ ص ـ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ، فقال: أيْ عمّ ، قل لا إله إلاّ الله كلمة أحاج لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله على يعرضها عليه . ويُعيدانه بتلك المقالة ، حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: على ملّة عبد المطلب . وأبى أنَ يقول لا إله إلا الله ، قال رسول الله عنك . فأنزل الله : ﴿ ما كانَ للنبيّ والدين آمنوا انْ

<sup>(</sup>١١٢) صحيح البخاري: ٢١٢/٥ والكشاف: ٢١٧/٢ ومجمع البيان: ١/٣ والروض الأنف ٢١٠/٢ وقال: وتفسير ابن كثير: ٢٣١/٢ والاتقان: ٤٥٠، وذكر ذلك القرطبي أيضاً في تفسيره: ١١٨٨ وقال: «هذه السورة نزلت في غزوة تبوك ونزلت بعدها».

<sup>(</sup>١١٣) الكشاف: ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>١١٤) الروض الأنف: ٢/١٧٠.

وهذه الرواية ـ كسابقتها ـ مرفوضة جملة وتفصيلاً ، لما فيها من خلط بين سورة مكية هي القَصَص وأخرى مدنيَّة هي التوبة ، فكيف نزلت الآيتان في وقت واحد وهما من سورتين ، ويجب أن لا نغفل أن الراوي لها هو أبو هريرة (١١٦) ، ومن مسلمات التاريخ أنه كان يـوم وفاة أبي طالب في اليمن ، ولم يَأت الحجاز إلا في عام خيبر سنة سبع من الهجرة (١١٧) ، فكيف تسنى له أنْ يشهد ذلك ويسمعه؟! .

وقد أورد القرطبي هذه الرواية ثم قال معلقاً عليها: «قال الحسين بن الفضل: وهذا بعيد، لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن، ومات أبو طالب في عنفوان الاسلام والنبي الله عكة» (١١٨).

٣ قوله تعالى: ﴿ وُهِمْ يَنْهُونَ عنه ويَنْأُونَ عنه، وإنْ يُهْلِكُونَ إلا أنفسهم وما يَشْعُرون ﴾ سورة الأنعام/ ٢٦.

والحقيقة أن المفسرين لم يجمعوا على ذلك، بل ذكروا أن هناك مَنْ قال بنزولها في أبي طالب، ومَنْ قال بأنها تعني عموم أولئك الذين ينهون الناسَ عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد لأحكام القرآن، وينأون عنه أي ويبعدون عنه، فيجمعون بين الفعلين القبيحين (١٢٠).

<sup>(</sup>١١٥) صحيح البخاري: ٦/١٤١.

<sup>(</sup>١١٦) صحيح البخاري: ٦/١٦ وسنن لترمذي: ٥/٢١ وتفسير الطبري: ٩٢/٢٠ وتفسير ابن كثير: ٣٩٥/٣.

<sup>(</sup>١١٧) تهذيب التهذيب: ٢٦٥/١٢.

<sup>(</sup>١١٨) تفسير القرطبي: ٢٧٢/٨ - ٢٧٣.

<sup>(</sup>۱۱۹) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۱/۳۷۰

<sup>(</sup>١٢٠) تفسير الطبري: ٧/ ١٧١ - ١٧٣ وتفسير القرطبي: ٥٠٥/٦ والكشاف: ١٢/٢.

ورجّح القول الثاني عددٌ من المفسرين منهم الفخر الرازي والطبرسي وابن كثير (۱۲۱)، واستدل الرازي على رجحان القول الثاني بوجهين: «الأول: إن جميع الآيات المتقدمة على هذه الآية تقتضي ذمَّ طريقتهم، فكذلك قوله: ﴿ وهُمْ يَنْهُونَ عنه كنه بنغي أن يكون محمولاً على أمر مذموم، فلو حملناه على أن أبا طالب كان ينهى عن ايذائه لما حصل هذا النظم. والثاني: إنه تعالى قال بعد ذلك: ﴿ وَإِنْ يُهُلِّكُونَ إِلاَ أَنْفُسُهُم ﴾ يعني به ما تقدَّم ذكره، ولا يليق ذلك بأن يكون المرادُ من قوله: ﴿ وهُمْ ينهُونَ عنه ﴾ النهي عن أذيته، لأن ذلك حَسنٌ لا يوجب الهلاك» (١٢٢).

ومما ينبغي أن يلاحَظ هنا أن هذه الآية إحدى آيات سورة الأنعام، وقد ذكر المفسرون أنها نزلت جملة واحدة (١٢٤)، وأنها نزلت على النبي الله وهو في مسير (١٢٤)، فكيف يلتئم ذلك مع ادّعاء نزول هذه الآية بمفردها في قصة ابن الزبعرى وأبي طالبُ؟!!.

٤ - الحديث المنسوب إلى رسول الله ﷺ أنه قال لأبي طالب عند موته: «قل يا عم كلمة أشهد لك بها غداً عند الله تعالى، فقال: لولا أن تقول العرب ان أبا طالب جزع عند الموت لأقررت بها عينك» (١٢٥).

وهذا الحديث مروي عن أبي هريرة ، وقد ذكرنا فيما تقدَّم أن أبا هريسرة كان يومذاك في اليمن فلم يشهد ولم يسمع .

٥ - الحديث المنسوب إلى العباس بن عبد المطلب في قوله للنبي هذا اختيت عن عمك أبي طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فقال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل». وقال المستدلون بهذا الحديث: إن أبا طالب «لوكن مات على التوحيد لنجا من النار أصلاً» (١٢١).

<sup>(</sup>١٢١) مجمع البيان: ٢٨٧/٢ وتفسير ابن كثير: ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>١٢٢) تفسير الرازي: ١٨٩/١٢.

<sup>(</sup>١٢٢) تفسير القرطبي: ٣٨٢/٦ وقال: «فدعا رسولُ الله. ص. الكُتّاب فكتبوها» ومجمع البهان: ٢١/١ وتفسير ابن كثير: ١٢٢/٢ والاتقان ١٤/١ و ٢٤.

<sup>(</sup>۱۲۶) تفسیر ابن کثیر: ۱۲۲/۲.

<sup>(</sup>١٢٥) السير والمغازي: ٢٣٨ وشرح نهج البلاغة: ٦٦/١٤.

<sup>(</sup>١٢٦) الأصابة: ١١٨/٤.

وقد ناقش الباحثون هذا الحديث مناقشة مسهبة، وأثبتوا وهن سنده وتضارب دلالته ومخالفة مضمونه لآيات القرآن الكريم والسنة الثابتة (١٢٧)، فلا نكرر ولا نعيد.

\* \* \*

ولعل مسك ختام هذه الجولة الواسعة الأطراف أن نردد مع عز الدين ابن أبي الخديد المعتزلي قولَه في أبي طالب: «إنه لولاه لما قامت للاسلام دعامة»، «وإن حقه واجب على كلِّ مسلم في الدنيا إلى أن تقوم الساعة»، وقال:

لَمَا مشل الدينُ شخصاً فقاما وها الدينُ شخصاً فقاما وها الدين شخصا الحماما وأودى فكان علي تماما قضى ما قضاه وأبقى شماما ولله ذا للمعالي ختاما و بصير تعامى مَنْ ظن صوء النهار الظلاما (١٢٨)

ول ولا أب وطالب وابنه ول ول ولا أب و طالب وابنه في تناك بمكة آوى وح امى تكفّ ل عبد مناف بام فق فق ل في تَبير مضى بعدما فقل في تَبير مضى بعدما فلل في تَبير مضى اللهدى وماضر مجدد أبي طالب وماضر مجدد أبي طالب كما لا يضر أيانة الصباح

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١٢٧) شرح نهج البلاغة ٧٠/١٤ والغدير٠ ٢٣/٨ – ٢٧.

<sup>(</sup>۱۲۸) شرح نهج البلاغة: ۸۲/۱٤ ۸۶.

أمّا صانع الرواية الأولى للديوان: فهو عبد الله بن أحمد بن حرب (١) بن مهزَم بن خالد بن مهزَم بن الفزّر (٢) بن مهزَم بن جُوين بن مُجاسر بن الصيَّق بن مالك بن مُرَّة ، العَبْديّ ـ نَسبة إلى عبد القَيْس (٣) ـ ، المشتهر بكنيته أبي هفّان (٤) . «وكان مهزَمٌ (أبو جَدِّ عبد الله) في دولة بني العباس ، ومهزَم الأول قُتل مع خالد بن يزيد بمصر» (٥) .

وُلدَ في الثلث الأخير من القرن الثاني الهجري، ولكننا لم نقف على تأريخ معين لذلك، والشيء الوحيد الذي نعلمه أنه كان من ذوي الصلة بأبي نواس المتوفى فيمًا بين سنتي ١٩٦ - ١٩٩ هـ ومن رواة أخباره وشعره (٢).

والراجح أنه وُلد بالبصرة (٧) حيث موطن الأسرة ومجمع شملها (١)، ونشأ بها دارساً متعلماً، ثم لامعاً متميزاً، حتى أصبح يشار إليه بالبنان، واستحق لقب «راوية أهل البصرة» (٩). وانتقل بعد ذلك إلى بغداد فكان له ذكر بارز ووجود مشهود في مجالسها الأدبية وحلقاتها الثقافية، مما لا مجال للتوسع فيه في هذا التقديم. ونشأت له صلات

<sup>(</sup>١) هذا هو المتفق عليه في اسمه التلائي في جميع المصادر.

<sup>(</sup>٢) ورد في بعض المصادر بعد حرب: «بن خالد»، وفي بعضها بعد حرب: «بن مهرم بن حالد بن الفزر». وما أثبتناه هنا هو الذي أورده الكلبي في الجمهرة، ونص ابن الأثير في اللباب: ١٩٤/٣ على كسر الميم وسكون الهاء وفتح الزاي من مهرم، ونص الحلي في خلاصة الأقوال: ٥٥ على كون الفزر «بالزاي بعد الفاء، والراء أخيراً».

<sup>(</sup>٣) جمهرة النسب: ٥٨٤.

<sup>(</sup>٤) نص الحلي في خلاصة الأقوال: ٥٥ على كسر الهاء من هفان ، وورد في الاشتقاق لابن دريد: ٢٢٠ في بيان أسماء القبائل: «هفان ـ فعلان ـ: من الهف وهو السحاب الذي لا ماء فيه». وجاء في القاموس المحيط وتاج العروس (هفف): «هفان ـ بالفتح ويكسر ـ: من أسمائهم».

<sup>(</sup>٥) جمهرة النسب: ٥٨٤.

<sup>(</sup>٦) طبقات الشعراء لابن المعتز: ٤١٠.

<sup>(</sup>٧) ولذلك لقب بالبصري في عدد من المصادر، وقال الخطيب البغدادي: «أحسبه من أهل البصرة سكن بغداد». ووصفه ابن حجر بد «نزيل بغداد».

<sup>(</sup>٨) قال النجاشي في رجاله: ١٥١ «بنو مهزم بيت كبير بالبصرة في عبد القيس، شيعة».

<sup>(</sup>٩) بغية الوعاة: ٢٧٧.

وروابط بعدد من رجالها الإداريين وأُدبائها اللامعين وشيوخ العلم المعروفين، فكانت له الرواية عن بعضهم، والمطارحة والمفاكهة مع بعض آخر، والاعجاب والتقدير لبعض ثالث، والمهاجاة والانتقاد على بعض رابع. كما روى عنه الكثيرون من شداة اللغة والأدب وهواة أخبار الشعر والشعراء (١٠٠).

# لقد روى أبو هفّان - فيمن روى عنهم من رجال عصره - عن:

- ١ ـ أبي عبيدة معمر بن المثني، المتوفى فيما بين سنتي ٢٠٩ ٢١٣ هـ (١١).
- ٢ ـ الأصمعي عبد الملك بن قُرُيْب، المتوفى فيما بين سنتي ٢١٠ ٢١٧ هـ (١٢)،
   وكانت هذه التلمذة بعد عودة الأصمعي إلى البصرة في سنة ١٨٨ هـ.
  - ٣ ـ عمه خالد بن حرب المهزمي ٢٠٠٠
  - ٤ ـ عمه محمد بن حرب المهزمي
    - ٥ ـ عمه علي بن حرب المهزمي
- ٦ أبي عمرو قَعْنَب بن المُحْرِز الباهلي البصري، و «كان أبو هفان يكتب عنه ويسمع منه»
  - ٧ ـ أبي محلّم السعدي، المتوفى سنة ٢٤٨ هـ (١٧) .

<sup>(</sup>١٠) وردت أسماء بعضهم في ترجمة أبي هفان في المصادر، ووردت أسماء آخرين منهم فيما رواه الأدباء عن أبي هفان، كما في موارد كثيرة من طبقات الشعراء لابن المعتز والأغاني لأبي الفرج الاصبهاني وشرح ما يقع فيه التصحيف: ١٦٢ - ١٦٣ و ١٨٤ وايضاح الوقف والابتداء: ٥٠/١ وتاريخ بغداد: ١٣٢/٢ ومعجم البلدان: ٢١٨/٧ و ٢٨١ وإنباه الرواة: ٣/٨١ وغيرها.

<sup>(</sup>۱۱) روى عنه في ديوان أبي طالب.

<sup>(</sup>۱۳) روى عنه في ديوان أبي طالب، ونُصَّ على رواية أبي هفان عنه في تأريخ بغداد: ٣٧٠/٩ ونزهة الألباء: ١٤٠ ومعجم الأدباء: ٥٤/١٣ وغيرها.

<sup>(</sup>۱۲) روى عنه في ديوان أبي طالب.

<sup>(</sup>۱٤) روى عنه في أخبار أبي نواس: ٤٩ و ١٠٨.

<sup>(</sup>۱۵) روی عنه یخ آخبار أبي نواس أیضاً: ٤٩ و ١٠٨.

<sup>(</sup>١٦) نور القبس: ٢١٩.

<sup>(</sup>۱۷) روى عنه في ديوان أبي طالب.

### وكانت له الصلة والعلاقة - في جملة من اتصل بهم من رجال عصره -بأمثال:

- ١ ـ أبي نواس الحسن بن هاني، وقد تقدُّم ذكر ذلك.
- ٢ ـ دعبل بن علي الخزاعي الشاعر، المتوفى سنة ٢٤٦ هـ (١١٠).
  - ٣ ـ الفتح بن خاقان، المتوفى سنة ٢٤٧ هـ (١٩).
  - ٤ ـ الجاحظ عمرو بن بحر، المتوفى سنة ٢٥٥ هـ.
- ٥ ـ عُبَيْد الله بن يحيى بن خاقان، المتوفى سنة ٢٦٣ هـ، ولأبي هفان شعر في مدحه (٢٠٠).
- ٦ ـ أحمد بن محمد بن ثوابة، المتوفى سنة ٢٧٣ هـ، ولأبي هفان شعر في مدحه (٢١).
  - ٧ ـ علي بن يحيى المنجِّم، المتوفى سنة ٢٧٥ هـ، ولأبي هفان شعر في مدحه (٢٢).
    - ٨ ـ اسماعيل بن اسحاق القاضي، المتوفى سنة ٢٨٢ هـ (٢٢).
- ٩ ـ أبي العيناء محمد بن القاسم بن خلاد، المتوفى سنة ٢٨٢ هـ، ولأبي هفان شعر في هجائه (٢٤٠).
- ١٠ أبي العباس المبرد، المتوفى سنة ٢٨٥ هـ، ولأبي هفان بيتان فيهما هجاء وتعريض بالمبرد (٢٥٠).

<sup>(</sup>١٨) الأغاني: ٢٠/٢٠ وزهر الآداب: ١١٤/٤.

<sup>(</sup>١٩) لأبي هفان ثناء خاص على الفتح والجاحظ واسماعيل بن اسحاق رواه ابن النديم في الفهرست:

<sup>(</sup>۲۰) طبقات ابن المعتز: ۲۰۹ ـ ٤١٠ .

<sup>(</sup>۲۱) طبقات ابن المعتز: ٤١٠.

<sup>(</sup>٢٢) معجم الأدباء ١٦٧/١٥ . ووردت رواية علي بن يحيى عن أبي هفان في تاريخ بغداد: ١٤٣/٤.

<sup>(</sup>۲۲) الفهرست: ۱۳۰.

<sup>(</sup>٢٤) الفهرست: ١٣٩ وطبقات ابن المعتز: ٤٠٩ و ٤١٠.

<sup>(</sup>۲۵) طبقات ابن المعتز: ٤١٠.

#### وصفه مترجموه فقالوا:

«أبو هفان من المشهورين المذكورين، وشعره موجود بكل مكان» (٢١)، و «كان أخبارياً راوية مصنفاً» و «من جملة الشعراء المُحدَثين» (٢٧)، و «كان له محل كبير في الأدب» (٢٨)، وهو «راوية عالم بالشعر والغريب، وشعره جيد إلا أنه مُقللً (٢٩)، و «كان ذا حظ وافر من الأدب» (٣٠)، «شاعراً لغوياً كثير الأخبار، وله كتب وصنعة مشهورة» (٣١)، وكان «من النحاة اللغويين الأدباء» (٣٢).

### وذكروا له من المؤلفات:

١ ـ كتاب صناعة الشِّعر (٣٣)، وصفه ابن النديم بأنه كبير وقال: ﴿رأيتُ بعضَه﴾ (٣٤).

٢ ـ كتاب الأربعة في أخبار الشعراء (٣٥) .

٣- أخبار أبي نواس (٣٦)، طُبع في القاهرة سنة ١٣٧٣ هـ-١٩٥٣ م.

٤ ـ كتاب أشعار عبد القيس وأخبارها (٣٧).

٥ ـ كتاب أخبار الشعراء (٢٨) .

<sup>(</sup>٢٦) طبقات ابن المعتز: ٤١٠. وقد ورد له شعر في العديد من المصادر المعنية بالشعر والأدب، وذكر النجاشي في رجاله: ١٥١ والحلي في الخلاصة. ٥٥ أن له شعراً في المذهب،

<sup>(</sup>۲۷) الفهرست: ۱٦۱.

<sup>(</sup>۲۸) تاریخ بغداد ۰ ۲۷۰/۹.

<sup>(</sup>۲۹) سمط اللآلي: ۲۲٥/۱.

<sup>(</sup>٣٠) نزهة الألباء: ١٤٠.

<sup>(</sup>٣١) لسان الميزان: ٣/٢٥٠.

<sup>(</sup>٣٢) بفية الوعاة: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣٣) معجم الأدباء: ٥٤/١٢ وبغية الوعاة: ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣٤) الفهرست: ١٦١.

<sup>(</sup>٣٥) الفهرست: ١٦١.

<sup>(</sup>٣٦) الفهرست: ١٨٢، وقال: إنه في «أخباره والمختار من شعره».

<sup>(</sup>٣٧) رجال النجاشي: ١٥١ وهدية العارفين: ١٨/١ وذيل كشف الظنون: ١٨٨٨ والفوائد الرضوية: ٢٤٤/١ والذريعة: ١٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣٨) معجم الأدباء: ٢١/١٢ وبغية الوعاة: ٢٧٧.

٦ ـ كتاب طبقات الشعراء (٢٩)، ولعلَّه الكتاب المتقدم نفسه.

٧ ـ كتاب شعر أبي طالب بن عبد المطلب وأخباره (١٠٠) «وسيأتي مزيد من الحديث عنه».

توفي أبو هفان في سنة ٢٥٧هـ(١٤)، ووهـم ياقوت فأرَّخ وفاته سنة ١٩٥هـ(٢٢)، وبقي ذكره خالداً بما روت المصادر من شعره وأدبه؛ وبما أبقى الزمان من كتبه وصنعته.

<sup>(</sup>٣٩) رجال النجاشي: ١٥١ وهدية العارفين: ٤٤٨/١ وذيل كشف الظنون: ٧٩/٢ والفوائد الرضوية:

ا/۲۲۶ والذريعة: ١٥٠/١٥. (١٠٠ - ١١ النجاث (١٥٠/ من قالمار فسن ٤/٨/١ من الكثرة بالظنرين ٢/٩٤ والقمائد الدو

<sup>(</sup>٤٠) رجال النجاشي: ١٥١ وهدية العارفين: ٤٤٨/١ وذيل كشف الظنون: ٢/٢٤ والفوائد الرضوية: ٢٤٤/١ والذريعة: ٢٩٥/١٤.

<sup>(</sup>٤١) لسان الميزان: ٣/ ٢٥٠. ويؤيد ذلك ما رواه المرزباني في معجم الشعراء: ٥٠٣ من أنه كان حيا في سنة ٢٥٦ هـ.

<sup>(</sup>٤٢) معجم الأدباء: ١٢/٥٥.

رجعت في نشر رواية أبي هفان للديوان إلى صورة من النسخة الأمِّ النفيسة التي تعتفظ بها جامعة كارل ماركس بمدينة ليبزك في ألمانية التي كانت تعرف بـ (الشرقية)، وهي نسخة قديمة جيدة الخط قليلة الغلط (١)، مضبوطة في معظم ألفاظها بالشكل، تضم ثلاثة دواوين: أولها ديوان أبي طالب ـ وهو في ٣١ ورقة ـ، ويليه ديوان أبي الأسود الدؤلي، ثم ديوان سحيم عبد بني الحسحاس.

جاء في الصفحة الأولى من المخطوط:

«شعر أبي طالب عمِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وشعر أبي الأسود الديلي.

وشعر سحيم عبدبني الحسحاس

لعفيف بن أسعد الكاتب<sup>(٢)</sup> بخطه».

وجاء في ختام ديوان أبي طالب:

«نجز شعر أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، وكتب عفيف بن أسعد، بغداد، في المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة (٢)، من نسخة بخط الشيخ أبي الفتح عثمان بن جنى أدام الله عزّه، وعارضتُه به، وقرأتُه عليه، ولله الحمد كثيراً».

وقد سميتُ هذه النسخة (الأصل) لأنها الأصل حقاً لجميع النسخ المخطوطة من ديوان أبي طالب ـ صنعة أبي هفان ـ ، فقد نصَّ الناسخون في ختام تلك النسخ على أنها

<sup>(</sup>۱) قد يكتب الناسخ الفعل (بكى) هكذا: (بكا) ـ وتكرر ذلك مرتين ـ، وكتب (فدى): (فدا)، ولكن الأغلاط قليلة جداً لا تقدح في سلامة النَّسْخ على وجه العموم،

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمة لهذا الرجل في المصادر المتوفرة عندي، وذكر الشيخ الميمني في مقدمة نشرته لديوان سحيم: أنه من ورًاقي القرن الرابع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وثلمائة.

منقولة من هذه النسخة القيمة؛ أو من نسخة منقولة منها، ولذلك لم يكن لهذه النسخ جميعاً أيّ شأن أو دخل في تحرير النص وتحقيقه، ولكني - مع العلم بهذا - رجّح ت الرجوع إلى أهمّها للاستئناس به والتنبيه على بعض ما ورد فيه من اختلاف وتغيير، ويتمثل هذا الذي عنيتُه بنسختين رجعت وليهما في المقابلة، هما:

١ ـ النسخة المرموز لها بـ (ت): وهي محفوظة في مكتبة المتحف العراقي ببغداد،
 وتحمل الرقم (١٢٤٢)، عدد أوراقها (١٧) ورقة، لم يؤرَّخ نسخُها ولعله في أواخر
 القرن الحادي عشر الهجري أو أوائل الثاني عشر.

جاء في صدرها:

«شعر أبي طالب عمِّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم».

وجاء في آخرها:

«تم شعر أبي طالب، في نسخة أصله ما صورته: نجز شعر أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، وكتبه عفيف بن أسعد لنفسه، ببغداد، في المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة، من نسخة بخط الشيخ أبي الفتح عثمان بن جني، وعارضتُه به، وقرأتُه عليه، ولله الحمد كثيراً. انتهى ما وُجدَ في نسخة أصله».

وأظن هذه النسخة هي ـ نفسها ـ التي وقف عليها الشيخ الطهراني في خزانة آل السيد عيسى العطار ببغداد (٤) .

٢ ـ النسخة المرموز لها بـ (س): وهــي محفوظة في مكتبة المتحف العراقي ببغداد،
 وتحمل الرقم (٥٢٥)، عدد أوراقها (٢٠) ورقة، وقد نُسِختُ في سنة ١٣٤٢ هـ.

جاء في صدرها:

«ديوان أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ».

<sup>(</sup>٤) الذريعة: ١٩٥/١٤.

وجاء في آخرها :

«نجز شعر أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، وكتبه عفيف بن أسعد لنفسه، ببغداد، في المحرم سنة ثمانين وثلثماية، من نسيخة بخط الشيخ أبي الفتح عثمان ابن جني، وعارضته به، وقرأته عليه، ولله الحمد كثيراً».

«وكَتَبَ على نسخة كُتبت على هذه النسخة ، الفقير ُ إلى الله محمد بن الشيخ طاهر السماوي، في النجف، غرَّة شعبان سنة ألف وثلاثمائة واثنتين وأربعين من الهجرة ، حامداً مصلياً مسلّماً مستغفراً منيبا».

وعلى هذه النسخة طُبِع الديوان ـ طبعته السقيمة ـ في المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف، في سنة ١٣٥٦ هـ، في أربعين صفحة ، مع مقدمة تحمل الحروف أ ـ ح ·

ومن هذه النسخة أيضاً نقل المرحوم السيد محمد صادق آل بحر العلوم في سنة ١٣٥١ هـ نسخته الخاصة التي تحتفظ بها اليوم مكتبة المتحف العراقي ببغداد تحت الرقم (٣٥٤٢٨).

أما نسبة الديوان لصانعه، فقد أهمل ذكرَها معظمُ المترجمين لأبي هفان والمعنيين بأخباره، ولكن يكفينا ثقةً بها واطمئناناً إليها رجوع البغدادي صاحب الخزانة إلى هذا الديوان وتسمية صانعه أبي هفان ورواية بعض ما جاء فيه من الشعر ومن شروح أبي هفان "
هفان (٥). كما يزيدنا وثوقاً واطمئناناً بذلك ذكر هذا الديوان في كتاب الرجال لأبي العباس النَّجاشي أحمد بن علي المتوفى سنة ٤٥٠ هـ، وقد روى النجاشي ما ذكر من كتب أبي هفان ومنها شعر أبي طالب عن مؤلِّفها بسندين:

الأول. عن أبي أحمد عبد السلام بن الحسين الأديب البصري، عن محمد بن عمران (المرزباني، ت٣٨٤هـ)، عن يحيى بن علي بن يحيى بن أبي منصور (المنجّم، ت٣٠٠هـ)، عن أبيه (ت ٢٧٥هـ)، عن أبي هفان.

<sup>(</sup>٥) خزانة الأدب: ٢٨٦/٤ و ٣٨٧ و ٣٨٩.

والثاني. عن أبي الحسن ابن الجندي (أحمد بن محمد بن عمران، ت٣٩٦هـ) عن محمد بن القاسم بن (محمد بن) بشّار الأنباري (ت ٣٢٨هـ)، عن أبيه (ت ٣٠٥هـ)، عن أبي هفان (٦).

وحسبنا هذان السُّندانِ الجيّدان ونقول صاحب الخزانة اعتماداً وثقةً بثبوت النسبة وتوثيقها.

<sup>(</sup>٦) رجال النجاشي: ١٥١، وكان الصغائي قد رجع إلى «شعر أبي طالب» في العباب (شهر)، وذكر العيني «ديوان أبي طالب» في مصادره في آخر شرحه للشواهد الكبرى /هامش الخزانة: ٥٩٧/٤، ولكنهما لم ينصا على صانعه وجامعه.

وأمّا صانع الرواية الثانية من هذا الديوان فهو الأديب اللغوي الناقد المعروف؛ أبو القاسم (١)؛ علي بن حمزة؛ البصري؛ التميمي (٢).

وُلِدَ في البصرة في أوائل القرن الرابع الهجري، ومع أن تاريخ ولادته لم تعينه المصادر فإن ذلك هو المستفاد من كونه لدة أبي الطيب المتنبي المولود في سنة ٣٠٣ هـ(٣)، كما يستفاد ذلك أيضاً من حضوره مجلس أبي بكر الخياط النحوي المتوفى سنة ٣٢٠ هـ(١٠).

درس وتعلم في إبّان شبابه في البصرة، ثم انتقل بعد ذلك إلى بغداد وأقام بها ردحاً من الزمن، ولما ورد المتنبي بغداد قادماً من مصر سنة ٢٥١ه نزل عليه ضيفاً شهوراً عدة وأنفق ابن حمزة على ضيفه مدة مقامه ببغداد أكثر من ألف دينار (٥)؛ ورافقه في سفره إلى أرّجان لزيارة أبى الفضل ابن العميد (٦).

وغادر على بن حمزة بغداد بعد مقتل المتنبي، فأقام بمصر مدة (٧)، وساح في بلاد الشمال الأفريقي (٨)، حتى حطَّ عصا التسيار في جزيرة صقلية مقيماً بها إلى أن وافته المنية

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب في كنيته كما كنى بها نفسه مكرراً في كتابه التنبيهات وكما وردت في أصل معجم الأدباء، وفي معجم البلدان: ٢٠٣/، وقد تصحفت إلى (أبي نعيم) في بغية الوعاة: ٣٢٧، وروضات الجنات: ٢٢٩/٥ وفيما تعمده محقق معجم الأدباء: ٢٠٨/١٣ خلافاً لأصله،

<sup>(</sup>٢) هكذا نُسب في صدر مخطوطة ديوان أبي طالب، وروى الميمني مثل ذلك (عن مخطوطة شرح أبي هلال العسكري على الحماسة) في مقدمته للتبيهات: ٦٣/ الهامش ذو الرقم ١.

<sup>(</sup>٣) مقدمة الميمنى للتنبيهات: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) بقية التنبيهات: ٦٢.

<sup>(</sup>٥) فهرسة ابن خير: ٤٠٤ ومعجم الأدباء: ٢١٠/١٣.

<sup>(</sup>٦) خزانة الأدب: ١/٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) التنبيهات: ٣٢٥.

<sup>(</sup>۸) التنبيهات: ۲۸۹.

في شهر رمضان سنة ٣٧٥ هـ(٩)، «وصلّى عليه القاضي إبراهيم بن مالك قاضي صقلية، وكبّر خمساً، في الجامع»(١٠)، ودفن هناك.

\* \* \*

أخذ علي بن حمزة العلم عن عدد كبير من علماء اللغة والأدب اللامعين في عصره ؛ حتى بلغ درجة رفيعة من الفضل والمعرفة والتعمق، وأصبح يُعَدُّ من «أعيان أهل اللغة الفضلاء المتحققين العارفين بصحيحها من سيقيمها» (١١)، و «من أعلام أئمة الأدب» (١٢).

## وكان من جملة مَنْ قرأ عليهم وروى عنهم:

- ١ ـ أحمد بن ابراهيم أبي هاشم القيسي؛ أبو رياش؛ من سكن البصرة (١٣).
- ٢ أحمد بن ابراهيم بن معلّى بن أسد؛ أبو بشر؛ العمّي؛ التميمي؛ البصري (١٤).
  - ٣ ـ أحمد بن بكر؛ أبو رَوْق؛ الهزّاني؛ المتوفى سنة ٣٣٢ هـ (١٥).
  - ٤ ـ أحمد بن الحسين؛ أبو الطيِّب؛ المتنبي؛ المتوفى سنة ٣٥٤ هـ.

وكانت بينهما علاقة حميمة وصداقة وثيقة ، وروى ابنُ المستوفي عن علي بس حمزة قوله: «صحبتُ أبا الطيب سنتين ونصف (كذا) ؛ لا أفارقه فيها ليلاً ولا نهاراً ؛ ولا

<sup>(</sup>٩) معجم الأدباء: ٢٠٩/١٢ وبعية الوعاة: ٣٣٧ وروضات الجسات: ٢٢٩/٥ وتساريخ الأدب العربسي لبروكلمان: ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>١٠) معجم الأدباء ١٣٠/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>١١) معجم الأدباء: ٢٠٨/١٢.

<sup>(</sup>١٢) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>١٤) روى عنه كثيراً في ديوان أبي طالب: وفي التبيهات ١٦٢.

<sup>(</sup>١٥) روى عمه في التبيهات: ٨٢ والبقية. ٤٠و١٦١و١١٧.

يحتشمني في شيء » (١٦)، وقرأ ابنُ حمزة «عليه شعره إلى آخر الكافوريات» ببغداد عند إقبال المتنبي من مصر (١٧).

عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى، أبو أحمد؛ الجلودي؛ البصري، المتوفى سنة ٣٣٠ هـ (١٨).

٦ ـ عبد الله بن جعفر بن درستويه ؛ أبو محمد ؛ المتوفى سنة ٣٤٧ هـ (١٩).

٧ - عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة (حفيد ابن قتيبة المعروف) ؛ أبو أحمد (٢٠).

٨ عبد الواحد بن محمد؛ أبو الفرج؛ الأصبهاني (٢١).

٩ ـ علي بن أحمد؛ أبو الحسين؛ المهلّبي؛ المتوفى سنة ٣٨٥هـ. وكان يسكن مصر (٢٢).

١٠ ـ على بن محمد: أبو الحسن ؛ الوهبي (٢٣).

١١ ـ محمد بن الحسن؛ أبو بكر؛ ابن مقسم؛ العطار؛ المتوفى سنة ٣٥٤ هـ (٢٤).

١٢ ـ محمد بن مزيد بن محمود؛ أبو بكر؛ ابن أبي الأزهر؛ الخزاعي؛ المتوفى سنة ٣٢٥ هـ (٢٥).

١٣ ـ المروزي؛ أبو سعيد(٢٦).

<sup>(</sup>١٦) النظام: ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>۱۷) فهرسة ابن خير: ٤٠٤.

<sup>(</sup>۱۸) روى عنه في ديوان أبي طالب والتنبيهات: ۲۸۹ والبقية: ٦٢ و ٦٣.

<sup>(</sup>۱۹) روى عنه في التنبيهات: ۱٤٢.

<sup>(</sup>۲۰) روى عنه في التنبيهات: ۸۲ و۸۵ و۸۷ ومواضع خرى منه.

<sup>(</sup>۲۱) روى عنه في بقية التنبيهات: ۲۹.

<sup>(</sup>۲۲) روى عنه في التبيهات: ٣٢٥.

<sup>(</sup>۲۳) روى عنه في التنبيهات: ٧٩ و ٣١٦ والبقية: ٥٤.

<sup>(</sup>۲٤) روى عنه في بقية التنبيهات: ٣٨.

<sup>(</sup>۲۵) روى عنه في التنبيهات: ١٤٢.

<sup>(</sup>۲٦) روى عنه في التنبيهات: ٨٢.

١٤ ـ هارون بن موسى؛ أبو محمد؛ التلعكبري؛ المتوفى سنة ٣٨٥ هـ (٢٧).

وأصبح علي بن حمزة - بفضل هؤلاء الشيوخ الأجلاء؛ وبما بذل من جهد وهمة في المتابعة والاتقان والتحقيق - علماً بارزاً من أعلام اللغة والأدب؛ واستاذاً معروفاً له طُلاّبه ورواة علمه في عدد من الحواضر التي أقام فيها كالبصرة وبغداد ومصر وأفريقية وصقلية، ولكننا لم نعرف منهم إلاّ:

١ ـ أبا الفتح؛ عثمان بن جنّى؛ المتوفى سنة ٣٩٢ هـ (٢٨).

٢ ـ أبا الفتوح؛ ثابت بن محمد؛ الأندلسي؛ النحوي؛ المتوفى سنة ٤٣١هـ (٢٩).



وكما كان منتظراً من علي بن حمزة ـ وقد بلغ هذه المرتبة العليا من المعرفة ـ أن يودع آراءه وتحقيقاته ورواياته وتعليقاته ؟ في مصنفات تتداولها الأجيال وينتفع بها المعنيون والدارسون على مر العصور . فقد قام بهذه المهمة العلمية أفضل قيام ، وألّف عدداً من الكتب القيمة المشحونة بالفوائد والمفعمة بالنفع والعطاء ، وكان منها :

التنبيهات على أغاليط الرواة في كتب اللغة المصنفات ـ وهو أهم مؤلفاته وأشهرها
 نبّه فيه على ما ورد من أوهام وأغاليط في عدد من كتب اللغة المعروفة الكثيرة الشيوع والتداول، وقد عرفنا منها:

أ ـ التنبيهات على أبي العباس المبرد في «الكامل».

ب ـ التنبيهات على أغلاط كتاب «اختيار فصيح الكلام» لثعلب.

ج ـ التنبيهات على ما في كتاب «الغريب المصنَّف» لأبي عبيد.

د ـ التنبيهات على أغلاط أبي يوسف في كتاب «إصلاح المنطق».

<sup>(</sup>۲۷) روى عنه في ديوان أبي طالب.

<sup>(</sup>٢٨) معجم الأدباء: ٢١٠/١٣. ووردت احدى روايات ابن جني عن علي بن حمزة في حزانة الأدب: ٣٨٦/١.

<sup>(</sup>٢٩) فهرسة ابن حير: ٤٠٤، وقد روى ثابت هذا عن ابن حمزة شرحه لديوان المتنبي.

هـ التنبيهات على ما في «المقصور والممدود» لابن ولاّد المصري.

وقد نشر الشيخ عبد العزيز الميمني هذه التنبيهات الخمسة في مجلد واحد في مصر سنة ١٣٨٧ هـ.

و ـ التنبيهات على ما في «نوادر أبي عمرو الشيباني».

نشره الدكتور عبد القادر عبد الجليل في مجلة كلية الآداب/ جامعة البصرة، في سنة ١٩٨١م.

ز - التنبيهات على «نوادر» أبي زياد الكلابي الأعرابي.

ح ـ التنبيهات على كتاب «النبات» لأبي حنيفة الدينوري .

نشرهما الدكتور خليل إبراهيم العطية ـ ومعهما التنبيهات على ما في نوادر أبي عمرو الشيباني ـ باسم «بقية التنبيهات على أغلاط الرواة» في بغداد سنة ١٩٩١م.

ط ـ كتاب الرد على الجاحظ في «الحيوان».

ي ـ ردود على الأصمعي .

ك ر دود على ابن الأعرابي (٣٠).

ل ـ ردود على ابن دريد (٢١) ، أو: أغلاط «الجمهرة» لابن دريد (٣٢) .

م - أغلاط «المجاز» لأبي عبيدة (٣٣).

٢ ـ كتاب «الآباء والأمهات والبنون والبنات» (٣٤).

<sup>(</sup>٣٠) ورد ذكر (ط.ك) في معجم الادباء ٢٠٨/١٣ و٢٠٩.

<sup>(</sup>٣١) معجم الأدباء: ٢٠٨/١٢.

<sup>(</sup>٣٢) خزانة الأدب: ١٢/١. وذكره علي بن حمزة نفسه في التنبيهات: ٢٩٠ والبقية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣٣) خزانة الأدب: ١٢/١.

<sup>(</sup>٣٤) ذكره المؤلف في التنبيهات: ١١٠ و ٢٤١ و ٢٨٧ و ٣١٤ وفي البقية: ١٠٧ و ١٤٥، ووصفه الميمني بأنه «كتاب جليل» وأخبر بوجود نسخة محطوطة منه في مكتبة كوبرولوزاده في تركية. وورد النقل منه في المؤتلف والمختلف: ١٩٣ – ١٩٤.

- ۲ ـ کتاب «الدارات» (۲۰۰) .
- ٤ ديوان شعر أبي طالب وسيأتي الحديث عنه -.
  - ٥ ـ ديوان شعر على ﷺ (٢٦)
- ٦ ـ شرح ديوان أبي الطيب المتنبي (٣٧). ويُعَدُّ عليُّ بن حمزة أولَ شارحٍ له.
- ٧ ـ كتاب «العَشَرات»: جمع فيه الكلمات التي وردت كل واحدة منها بعشرة معان (٣٨).

۸ ـ کتاب «المناکحات» (۲۹)

\* \* \*

<sup>(</sup>٣٥) نكره مؤلفه في بقية التنبيهات: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣٦) ذكره مؤلفه في التنبيهات: ١٥٥.

<sup>(</sup>۳۷) ذكره مؤلفه في التبيهات: ۱۳۱.

<sup>(</sup>۲۸) ذكره مؤلفه في التبيهات: ۱۲۸ و ۱۵۱ والبقية: ۱۳۵.

<sup>(</sup>٣٩) ذكره مؤلفه في التبيهات: ١٣٤ و١٥٣ و١٥٧.

رجعت في نشر رواية ابن حمزة للديوان إلى النسخة التي أظن أنها الفريدة في العالم كله، وهي المحفوظة في مكتبة المتحف العراقي ببغداد، وتحمل الرقم (١١٥٨٢/١)، وقد كتبت في سنة ١٠٧١هـ، عدد أوراقها (٥٦)، وقياس كل صفحة ٢٠سم × ١٣ سم. وعدد سطورها (١٥) سطراً. وكانت هذه النسخة قبل ٨٠ عاماً من الزمن تقريباً في خزانة آل العطار الحسنيين ببغداد (١)، ثم انتقلت من يد إلى يد حتى استقرت أخيراً في المكتبة المذكورة.

جاء في صدر صفحتها الأولى:

«ديوانٌ جُمعَ فيه شعرُ أبي طالب عمِّ النبي (ص)».

«صنعة علي بن حمزة البصري التميمي رحمه الله».

«كتبه لنفسه أقلُّ العباد كلب علي بن جواد سنة ١٠٧١».

وجاء في ختامها :

«نجز شعر أبي طالب، والحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وكان الفراغ منه يوم السبت ثامن (كذا) والعشرين من شهر رمضان المبارك، من شهور سنة ألف وإحدى وسبعين هجرية، على يد أضعف العباد كلب علي بن جواد الكاظمي، بمدينة اصفهان».

وكان هذا الناسخ ضعيف الدراية والمعرفة باللغة العربية كما يتضح ذلك من أغلاطه الكثيرة في نَسْخه؛ وأوهامه الوفيرة حتى في رسم الكلمات وإملائها، كأنْ يكتب النَّضْر (النظر) والفعلَ محا (محى) وخَلّى (خلا) ودعا (دعى) الخ، ولم ننبِّه على ذلك في الهوامش لئلا نثقلها بهذه الأمور الواضحة الغلط.

<sup>(</sup>۱) الذريعة: ٩/ق٤/٢١ - ٤٣، وقد وصب صاحب الذريعة النسخة ونص على اسم ناسخها وتاريخ النسخ ومكان النسخ، وذكر أنه رأها في الحزانة المذكورة.

أما صحة نسبة هذا الكتاب لمؤلّفه وصانعه فليس فيها مغمز أو مجال لشك، فقد ذكر الديوانَ الحافظُ ابنُ حجر العسقلاني وإن كان لم يسمّه ولم يُسَمّ صانعه (۱) ولكن البغدادي سمّاه «جزء فيه شعر أبي طالب» وسَمّى مؤلّفه عليّ بن حمزة راوياً ذلك عن ابن حجر (۱) و ذكره أيضاً السيد أحمد زيني دحلان (۱) وآقا بزرك الطهراني (۱) وعبد العزيز الميمني (۵) وغيرهم من المتأخرين. وقد أكد صحة النسبة وزادها توثيقاً ما نقل ابن حجر من هذا الكتاب من نصوص وأقوال ، بل روى أسانيد بعضها أيضاً كما وردت فيه (۱) ولهذا كلّه كانت قضية نسبة الكتاب لمؤلفه في عداد المسلّمات التي لا تحتاج إلى مزيد بحث .

وأما عملي في التحقيق فقد انصب بالدرجة الأولى على تحرير النص وتصويب واخراجه أقرب ما يكون إلى أصل مؤلفه، بعيداً عن الشروح والتعليقات التفصيلية التي لا تدخل في صلب عملية التحقيق؛ باستثناء شرح بعض الكلمات الغريبة والمفردات الغامضة التي لم يفسرها الصانعان الفاضلان.

وقد جعلتُ لكل قصيدة أو مقطوعة من شعر أبي طالب رقماً خاصاً بها ، كما جعلتُ لكل بيت من أبيات القصيدة أو المقطّعة رقماً خاصاً به أيضاً ، لتيسير الرجوع إليها وإليه في التعليق والاستدراك .

ثم ألحقت بالديوان فصلاً سمَّيتُه (التخريج) أوردت فيه مظان وجود الشعر الذي رواه ابن حمزة في المشهور من المصادر التراثية العربية؛ سواء أكان قصيدة أو مقطوعة أو

<sup>(</sup>١) الأصابة: ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب: ١/٢٦١.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية: ٨٢/١ - ٨٣.

<sup>(</sup>٤) الذريعة: ٩/ق٢/١٥.

<sup>(</sup>٥) مقدمة التنبيهات: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) الأصابة: ٤/١١٦ - ١١٨.

بيتاً مفرداً، مع الاشارة إلى اختلاف الرواية بين الأصل ومصدر التخريج ـ إنْ وُجِد ذلك -فيما كان منه شطر بيت أو أكثر .

وأردفت ذلك بفصل آخر سميته (المستدرك) أوردت فيه مالم يورده صانعا الديوان ما ذكره غيره من الرواة من شعر أبي طالب، عسى أن يكون في ذلك مايزيد في النفع ويضاعف الفائدة.

وقبل ختم الكلام في هذه المقدمة أجد من الواجب علي - أداءً لأمانة البحث - أن أنبه على أن هذا الديوان الذي صنعه ابن حمزة وكذلك الآخر الذي صنعه أبو هفان لم يضم كل شعر أبي طالب، بل لم يضما إلا القليل منه، فقد روى الباحث المعروف محمد بن على السروي (٧) وهو يتحدث عن أبي طالب؛ أن أشعاره الدالة على ايمانه تزيد على ثلاثة آلاف بيت (٨). فإذا أضفنا إلى ذلك سائر أشعاره في أغراضه الأخرى المختلفة والمتنوعة فريما تجاوز عدُّها أربعة آلاف بيت.

ويبدو أن أيادي غير أمينة وقد تكون سيئة النوايا والمقاصد؛ قد امت دت ومنذ القرن الأول الهجري ـ إلى شعر هذا الشاعر ، فطمست ما أمكن طمسه منها ، وشكّكت في نسبة ما لم يمكن طمسه مما اشتهر أمره وشاع ذكره ، حتى بلغت الحال حدّ زعم مورخ موسوعي واسع الاطلاع كالنويري نسبة أبيات من لامية أبي طالب الشهيرة إلى أخيه العباس بن عبد المطلب (٩) ، ثم بلغت الحال في العصر الحاضر بمحقق اسمه محمد نايف الدليمي إلى التعليق على أبيات رواها موفق الدين المقدسي لأبتي طالب؛ فقال : «وأحسب أن الأبيات منسوبة له» (١) !!! ، وبمحقق آخر اسمه عبد المعطي قلعجي إلى التعليق على قصيدة لأبي طالب رواها له ابن اسحاق وغيره قائلاً : «وهو (أي شعر هذه القصيدة) ظاهر الركاكة مما يدل على وضعه (١) »!! .

<sup>(</sup>٧) المشهور بابن شهر اشوب، والمتوفى سنة ٥٨٨ هـ كما في الوافي للوفيات: ١٦٤/٤ وبغية الوعاة: ٧٧.

<sup>(</sup>٨) متشابهات القرآن: ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٩) نهاية الأرب: ١٨/١٨.

<sup>(</sup>۱۰) التبيين في أنساب القرشيين ٨٩ «الهامش دو الرقم ٦٤».

<sup>(</sup>١١) دلائل النبوة: ٢٩/٢؛ الهامش دو الرقم ٢٢.

ولعل مما يعد من شواهد العبث والتلاعب ورود قصيدة نونية في شعر أبي طالب زعم الرواة - ومنهم أبو هفّان وعلي بن حمزة - أنها له في رثاء مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس . ويظهر أن ذلك مما أشاعه المتزلفون للحكام في العصر الأموي ، لأن السهيلي شارح السيرة يقول: إن هذه القصيدة لأبي سفيان صخر بن حرب في رثاء ابن عمه (١٢) ، ولا علاقة لها بأبي طالب .

كذلك وردت في شعره أبيات لاميَّة جاء فيها: (هلم اللي حكم ابن صَخْرَة انَّه . . . الخ) وأراد بابن صخرة : خاله الوليد بن المغيرة ، وصخرة أمَّه . ولكن مَحمد بن حبيب قال بعد ذكر ما تقدَّم: «ويقال إنهم رضوا بحكم أبي سفيان بن حرب ، فرُوِي بيت أبي طالب : هلم الى حكم ابن حرب فانه» (١٣) .

\* \* \*

ومهما يكن من أمر، فهذا هو الديوان كما ورد نصُّه في الأصل القيم لرواية أبي هفان والأصل الفريد لرواية ابن حمزة، وقد تَلَته إضافات التخريج والاستدراك بالقدر الذي وفّقت للوقوف عليه. وكل الأمل والرجاء أن يفي مجموع ذلك باعطاء الصورة الصادقة لشاعرية هذا الشاعر الفحل الأصيل؛ ولجهاده الصادق الدؤوب في سبيل الله والرسالة والرسول.

والله تعالى المسؤول أن يمـدُّ بالتسديد؛ ويدلُّ على محجَّة الصواب؛ ويمنح العون والتوفيق، إنه خير مسدِّد وموفِّق ومعين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

العراق: بغداد ـ الكاظمية .

#### محمد حسن آل ياسين

<sup>(</sup>١٢) الروض الأنف: ١٧٥/١، ويؤكد ورود هذا النص في الروض رواية البغدادي ذلك عن السهيلي في خزانة الأدب: ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>١٣) المحبر: ٣٣٧ - ٣٣٨.

صورة الصفحة الأولى من أصل « صنعة أبي هفان »

صورة الصفحة الثانية من أصل

« صنعة أبي هفان »

وتعارض وتوارعا على الما المعالى الما المعالى ا

« صورة الصفحة الأخيرة منه »

تَادِ أَبِوعِفَّانَ عِبِدِ الْمُعِنِّ أَحِدٍ الْمِلْدُ زَمَى منعِبِدِ الْعَدِيقَالَ الإطالب المسمع دمناف ابن عبد المطّل بن هامتم ب بهريكاف بن قصى بن وُلاب بن مُ وَقَ بنَ كَيْب بِن الْحِيِّ فِي اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ ع غالب ابن وفكر بن مادك بن استَعْرُ بن كِناكُمْ مَن حُرَامَة ا بنامُ قراب بن إلياسَ من مُنك و أنت في عيالد بزح بعن عبد الله بن العياس بضي الدعن بن الحسين بن عديدانك بن العباس بن على بن إن طال رضوان الله تلهم

شعب رأبي طالب عم النبي صلى الله علمب ير وسلم

من في آماد في كاترك عماد ل المستقدة في آماد في المستقدة المستقدة

صورة الصفحة الأولى والثانية من النسخة (ت) «صنعة أبي هفان » عبدمناف بن عبد المطلب بن هاشم وكنت عفیف بن اسعد لنفسد ببخداد فی المح رسند تمانین و تراث که می نسخ جفد الشیخ . اب الفتح عثمان بن جنی و عارضته به و قرآن علیم و لاه الحرد کمشیرا اب الفتح عثمان بن جنی و عارضته به و قرآن علیم و لاه الحرد کمشیرا انهی ما و جودی نسخ تراصل

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ت) « صنعة أبي هفان »

ديوان : في ألكب ديني التركفا أينر لسسالت الرحن الرصيم

قال ابرها نعبد الترب احدالمه وي من عبد القيس قال ابرق و السرعبد مناف بن قعب بن الحق بن قالب بن ها المب بن عبر بن الماب بن عبد الطلب بن الموق بن كعب بن الوق بن قالب بن حمر بن ها الماب المنافر بن كعب بن الوق بن قالب بن حمر برا الماب المنافر بن أن المنافر بن أن المنافر بن حروا لله بن العباس بن عنى المدركة بن العباس بن عنى المدركة بن العباس بن عنى العباس بن عنى العباس بن عنى العباس بن على المنافر ال

وها دامية النوم الارد هم ما وقار فطا وعواله والعدوان الله وقاله والمعدوان الله وقد ها وقد ها وقد ها وقد ها وقد المرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة وقد ها المنافقة من المعنوان المنافقة من المعنوان المنافقة المنافقة

صورة الصفحة الأولى من النسخة (س) «صنعة أبي هفان» ونظع حتى بيزل الناس ولأعلا في العباس وللمعنى المعنى واربعينى المعنى الم

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (س) « صنعة أبي هفان »



« صورة الصفحة ١/١ من مخطوطة صنعة علي بن حمزة »

ナニ・

اسلامه فالم إيطال عرائب قالانالئ المائل الم

ادصك بأبيدت في بحديد البيرة به المادة وموجعه البيرة به المادة وموضيع المبيدي فكت كالأم له في الوجد تدنيه مزاحت مداد الود الركب الرالذي غبت في الحد الرصلة الرالذي غبت في الحد

je.

« صورة الصفحة ١/ب من مخطوطة صنعة علي بن حمزة »

### يرن المالا\_

ادت لنوح المرالليل عن المني بين والشريف المستردا الما طال المويال معاليات دا و دالله المحتلوم الم بعددا الما الله المن خلا تلمة سنة المنوها م المناح وتسعدا ر المات تردين مرجوز لنفان ولمتارى حِتَّا لَنَيْ عَنَكُمّاً لَهُ را دو الموراد نفتها كالميم منوردم بوما مزالخ مورد المراد و الموراد نفتها كالميم و المارد و المراد و ا كدبتم وسيت المدحتي فزيتكم صدووا لعوالي والصنيط لمسكا وسدوامتا منظرة وكهيراذ إمات ربايا العديد للتردا المطالب النيالنب عاكمة لمترلمه فضأكو سوددا لغدعا ترجم واعلكافك ومات فيتعامث ليربيجد علازمزائغ عليًا وصفا وصنعا فتطلعيد اغتلد وينعزي العباس فناقتن على إلفاه مزلساس تخزينع إنطاف واعربرر العالمة

« صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة صنعة علي بن حمزة »

اراً شعر أبي طالب عمِّ رسولِ الله ﷺ



# بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو هِفَّان عبدُ الله بن أحمد المهْزَمي، من عَبْد القَيْس:

قال أبو طالب ـ واسمُه عَبْدُ مَنَاف ـ بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَي ابن كلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُوكي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كنَانة بن خُزَيْمة بن مُدْركة بن الياس بن مُضَر:

(1)

أنشدني عَمِّي خالد بن حَرْب، عن عبد الله بن العباس بن الحسين بن عُبيَّد الله بن العباس بن علي بن عُبيَّد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب ـ رضوان الله عليهم ـ (\*):

(\*) هذه اللاميَّة من غرر الشعر العربي المشهور، وعدَّها ابن سلام أبرعَ ما قال أبو طالب من الشعر، ووصفها بأنها «صحيحة جيدة». وقال ابن كثير: إنها «قصيدة عظيمة بليغة جداً، لا يستطيع يقولها إلا مَنْ نُسبِتُ إليه، وهي أفحل من المعلَّقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى منها».

واختلف الأدباء والرواة في عدد آبياتها، وهي هنا في هذا الديوان (١١١) بيتاً، وفي رواية ابن حمزة (١١٥) بيتاً، وأورد ابن هشام (٩٤) بيتاً منها وقال: «هذا ما صحّ لي من هذه القصيدة»، وذكر صاحب الخزانة أنها «قصيدة طويلة تزيد على مائة بيت»، وقال ابن سلام: «وقد زيد فيها وطُوِّلَتْ» ولكنه لم يحدد الثابت والزائد.

يراجع: سيرة ابن هشام: ٢٩٩/١ والبداية والنهاية: ٥٧/٢ وشرح الشواهد للعيني: ٥/١ وخزانه الأدب: ٢ / ٢٥١ - ٢٥٢ و ٢٦١ والسيرة الحلبية: ١٣٨/١. وقد أكثرت المصادر من رواية أبيات هذه اللامية متفرقة أو مجتمعة، كما يراها القارىء في باب التخريج، وسنقتصر هنا في التخريج على رواية سيرة ابن هشام والخزانة، كما سنروي بعض شروح مفرداتها عن السهيلي في الروض الأنف: ٢٢/٢ - ٢٧ والبغدادي في خزانة الأدب: ٢٥٢/١ - ٢٦١.

بصَغْواء في حقّ ولا عند باطل (۱) ولا نُهنبة عند الأمور التّكلاتُل (۲)

وقد قَطَعُوا كَلَّ العُرا والوسائل (٣) وقد طاوَعُوا أمر العَدُوِّ المزايلِ (٤) يَعَضُّونَ غَيْطاً خلفنا بالآنامل (٥) وأبيض ماض من تراث المَقَاول (١) وأمسكتُ من أثوابه بالوَصائل (٧)

١ - خَليليَّ ما أُذني لأوَّل عـاذل
 ٢ - خليليَّ ان الـرأيَ لـيـسَ بشِرْكَةَ
 تَلْتَلَ فلانٌ فلاناً: إذا هزَّه

٣ ـ و لمَّا رأيتُ السقومَ لا وُدَّ فيهسم

٤ ـ وقد صارحونا بالعداوة والأذى

٥ ـ (٢/ أ) وقد حالَفُوا قوماً عــلينا أظنَّةً

٦ ـ صبرتُ لهم نفسي بصفراءَ سمحة

٧ ـ وأحضرتُ عند البيت رَهْطي واخوتي
 (الوَصَائل)(٨): جَمْعُ وصيلة، وهو ما وُصل من شيء بشيء (٩).

٨ قياماً معاً مُستَقْبِل بن رِتَاجَهُ
 الرَّتاج: الباب.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في خزائة الأدب بنص الأصل، ويراجّعُ فيها شرح البغدادي لقوله: «لأول عاذل».

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في الخزانة بنصِّ: «ولا نُهْنَه عند الأمور البلابل»، والتَّلاتل: الشدائد،

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في سيرة ابن هشام والخزانة، وفي الخزانة: «لا ود عندهم».

<sup>(2)</sup> ورد البيت في السيرة والخزانة.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في السيرة والخزابة، والاظنة: جمع طبين وهو الرجل المتهم،

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في السيرة والخزانة برواية: «بسمراء سمعة × وأبيض عضب». والصفراء: القوس، والسمراء: القاول اباءه، والسمراء: القناة. والمقاول جمع مقول وهم الملوك والرؤساء، وقال السهيلي: «أراد بالمقاول اباءه، شبّههم بالملوك ولم يكونوا ملوكاً… ويحتمل أن يكون هذا السيف الذي ذكر ابو طالب من هبات الملوك لأبيه، فقد وهب ابن ذي يزن لعبد المطلب هبات جزلة حين وفد عليه مع قريش يهنئونه بظفره بالحبشة».

<sup>(</sup>٧) ورد البيت في السيرة والخزانة.

<sup>(</sup>۸) زیادة من س.

<sup>(</sup>٩) ع ت و س: من شيء إلى شيء، وقال البعدادي: الوصائل ثياب مُخَطَّطة يمانية كان البيت يُكْسى بها».

<sup>(</sup>١٠) ورد البيت في السيرة بنصل «يقضي حلفه كل ناف»، وفي الخزانة بنص «يقضي خلفه كل نافل»، وفي ت و س: كل نافل، وقال البغدادي: «النافل فاعل من النافلة وهو التطوع».

٩ - وحيث يُنيخُ الأشعرونَ ركابَهم بمُفضى السّيولِ من إساف ونائل (١١)
 أراد: (إساف و) (١٢) نائلة، وهما صنّمان.

۱۰ مُوَشَّمَةُ الأعضاد أو قَصَراتِها مُحَيِّسَةً بين السَّدِيْسِ وبازل (۱۳) ويُرُوى: «مُخَيَّسَة» (۱۲).

١١ - ترى الوَدْعَ فيها والرُّخَامَ وزينةً بأعناقها معقودة كالعَثَاما كلِ (١٥) ويُرْوى: «الرُّخامى» وهو نَبْتٌ. والعثْكال والعُثْكُول: العذْق.

علينا بشَرِّ أو مُلَحَّىق بساطل (١٦) ومن مُفْتَر في الدين ما لم نُحَاوَل (١٧) وعَسيْرٍ وراقٍ في حِسراء ونسازِل (١٨) ۱۲ - أعوذ بربِّ الناسِ من كلِّ طاعن ۱۳ - ومن كاشح يسعى لنا بَعْيبَةً ۱۲ ـ (۲/ب) وتَوْرِ ومَنْ أرسى تَبيراً مكانَهُ جَبَلًّ

(١١) ورد البيت في السيرة. والاشعرون: قبيلة من اليمن.

(۱۲) زیادة من س .

(١٣) ورد البيت في السيرة بنص «مُوسَمة الاعضاد»، وقال السهيلي: «يعني مُعَلَمَة بسمة في اعضادها» وقال: وقوله: أو قصراتها: جمع قَصَرَة وهي اصل العنق، وخفضها بالعطف على الأعضاد». والسديس والبازل: من أعمار الابل. امّا (مُحَيَّسة) فإنْ صحَّتْ فهي من حَيَّسَ: أي خَلَطَ واتَحَذ، ولعلها تصحيف (مُحَبَّسة).

(١٤) وبهذه الرواية وردت في السيرة، والمخيَّسة: المحبَّسة.

(١٥) ورد البيت في السيرة، وقال السهيلي: «الوَدْع والوَدْعُ ـ بالسكون والفتح ـ: حرزات تنظم ويتعلّى بها النساء والصبيان... والرخام؛ ما قُطعَ من الرخام، فنُظم، وهو حجر أبيض ناصع، والعثاكل: أراد العثاكيل فحذف الياء ضرورة».

(١٦) ورد البيت في السيرة والخزائة، والرواية فيهما: (علينا بسوء أو ملح بباطل) من الم على الشيء اذا أقبل عليه.

(١٧) ورد البنت في السيرة والخزانة برواية: «معيبة»، بالعين المهملة، وعابُ وغابُ بمعنى، وورد فيهما: «ومن مُلْحق».

(١٨) ورد البيت في السيرة والخزانة بيص : (وراق ليرقى في حراء ونارل)، وقال السهيلي: «واصَحُ الروايتين فيه. وراق لبر في حراء ونازل، قال البرقي، هكذا رواه ابن اسحاق وغيره، وهو الصواب قال المؤلف (أي السهيلي) فالوهم فيه اذاً من ابن هشام أو من البكائي»، وتُور وتُبير وعير وحراء: جبال بمكة المكرمة.

وبالله إنَّ الله ليسس بغافل (١٩) إذا اكْتَنَفُ وه بالضُّحى والأصائل (٢٠) على قَدَمَيْه حافياً غير ناعل (٢١) وما فيهما من صُورة وتَماثلِ

١٥ ـ وبالبيت ركن البيت من بطن مكّة ١٦ ـ وبالبيت ركن البيت من بطن مكّة ١٦ ـ وبالحَجَر الْمُسْوَدُ إذْ يمسحونَهُ ١٧ ـ ومَوْطئ إبراهيم في الصّخر وطُاأةً ١٨ ـ وأشواط بين المرْوتَيْن إلى الصّفا

أراد: تَمَاثيل، وكانتُ على الكعبة تماثيلُ وصُورٌ وأصنام، فأَلْقاها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ومَعَه علي مصلوات الله عليه -، فجعل كلما أوْمَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ومَعَه علي مصلى الله عليه وسلّم - إلى صَنَم بيده تهافَتَ، فقال عَلي في كنتُ أكفى أنْ أمدً يدي إليه .

ومن كلِّ ذي نَذْر ومن كلِّ راجل (٣٣) إلاَلاً إلى مُفْضى الشِّرَاج القَوابَلِ (٢٤)

١٩ ـ وما حَجَّ بيتَ الله من كلِّ راكب ٢٠ ـ وبالمشعَر الأقصى إذا عَمَدوا لـهُ

(٣/ أ) إِلاَّلُّ: الجَبَلُ الذي يقوم عليه الإمامُ (٢٥) ، والشَّرَاج: ما يتعلَّق بعضُه ببعضٍ من الإكام، واحدتها شَرْجَة (٢٦) ، قَوَابِل: مُتَقَابِلة .

يُقيمونَ بالأيدي صُدورَ الرَّوَاحلِ (٢٧) وما فوقها من حُرْمَة ومَنَازلَ

٢١ ـ وتَوْقافهم فوقَ الجبالِ عَشيَّةً ٢٢ ـ وليلة جَمْع والمنازلِ من منى

<sup>(</sup>١٩) ورد البيت في السيرة والخرانة وهيهما «وبالبيت حق البيت».

<sup>(</sup>٢١) ورد البيت في السيرة والخرانة، والرواية فيهما (في الصخر رطبة).

<sup>(</sup>٢٢) ورد البيت في السيرة والخزنة.

رُ ٢٣) ورد البيت في السيرة والخزانة وفيهما: «ومنْ حجّ». والقافية في ت و س: راحل.

<sup>(</sup>٢٤) ورد البيت في السيرة، والمشعر الأقصى . كما بينه السهيلي .: عَرَفَة.

ر - ) وفي لسان العرب: حَبِل من الرَّمل به يقف الناسُ من عرفات عن يمينِ الإمام، وقال السهيلي: «سُمِّيُ الألاُ لأن الحجيج إذا رأوه ألَوا في السَّير أي اجتهدوا فيه ليدركوا الموقف».

<sup>(</sup>٢٦) لم نجد هذا التفسير لكلمة «الشِّراج» في المعجمات والمصادر، وهي فيها مسايل الماء في الأودية.

<sup>(</sup>٢٧) ورد البيت في السيرة.

<sup>(</sup>٢٨) ورد البيت في السيرة برواية: «وهل فوقها».

سراعاً كما يَفْزَعْنَ من وَقْعِ وابل (٢٩) يَؤَمُّونَ قَذْف أَرَأْسَها بالجنادل (٣٠) تُجيرُ بها حُجّاجَ بَكْرِ بن واثل (٣١) ورَدًا عليه عاطفات الذّلايسل (٣٢)

وإنف اذِهم ما يَنْتَقَى كُـلُّ نــابِلِ (٣٣)

٢٣ ـ وجَمْع إذا ما الْقُرْبَاتُ أَجَزْنَهُ
 ٢٤ ـ وبالجمرة الكبرى إذا صَمَدوا لها
 ٢٥ ـ وكنْدةَ إذْ تَرمسي الجمسارَ عشسيّةً
 ٢٦ ـ حَلَيفان شَدا عَقْدَ مَا احْتَلَفا لـه الذّيلةُ: جنزلة الذّيل.

٢٧ ـ وحَطْمِهم سُمْرَ الرِّماحِ مع الطُّبا وأنْشَدَ:

ما علَّت وأنا شَيْخٌ نابل (٢٤).

٢٨ ـ ومَشْيهم حـول البِسَالِ وسَرْحه وسَـلْميَّه وَخْـدَ النَّعـامِ الحَوافــلِ (٣٥) أرادَ: البيتَ الحرامَ، من البَسْل، وهو من الأضداد (٣/ب). والسَّرْحُ والسَّلَمُ: شَجَرٌ. والوَخْدُ: مَشْيُ النَّعام خاصةً، ويُسْتَعارُ للجمال. حَوَافل: مُجْتَمعةٌ مُسْرعة.

وهل من مُعيذيَتَقي الله عَاذل (٢١) يُسَدُّ بنا أبوابُ تُر دُو وكابُلَ (٢٧)

٢٩ ـ فهل فوقَ هـ ذا مـن معـاذ لعـائذ ٣٠ ـ يُطـاعُ بنـا الأعـداءُ وَدُّوا لـو انَّنــاً

<sup>(</sup>٢٩) ورد البيت في السيرة، وفيها: «كما يخرجن من وقع وابل»، وجَمْع: المزدلفة، وفي الأصول: «وخمع» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣٠) ورد البيت في السيرة.

<sup>(</sup>٣١) ورد البيت في السيرة بنصِّ: (وكندة إذْ هم بالحصاب عشيةً × تجيز بهم... الخ).

<sup>(</sup>٣٢) ورد البيت في السيرة، وفيها «عاطفات الوسائل»، وفي ت و س: ما اختلفا له.

<sup>(</sup>٣٢) ورد البيت في السيرة بنصِّ: «سمر الصفاح وسرحه × وشبرقه وخد النعام الجوافل».

<sup>(</sup>٣٤) المشطور لعاصم بن ثابت، وقد ورد في سبيرة ابن هشام: ١٧٩/٢ ودلائل النبوة: ٣٢٩/٢ والروص الانف: ٣٣٣/٣ والفائق: ٣٠٩/٣ واللسان (علل) و (نبل)، والرواية فيها: «وأنا جلد نابل».

<sup>(</sup>٢٥) تقدمت رواية السيرة للبيت (٢٧) في الهامش (٢٣)، وفيها (الجوافل).

<sup>(</sup>٣٦) ورد البيت في السيرة والخزانة، والرواية فيهما: (فهل بعد هذا)، والقافية في الخرانة: (عادل) وقال في شرحه: بمعنى غير جائر.

رس ورد البيت في السيرة والخزانة بروانة: (يُطاع بنا العُدّا وودُّوا) و (تُسَدُّ بنا)، ودكر في الخزانة رواية (الأعداء)، وقال في الشرح: «تُسَدُّ بنا: أي علينا، والترك وكابل ـ بضم الباء ـ. صنفان من العجم».

أراد: أشد الأعداء، ويُروى عن النبيّ - صلى الله عليه -: «تارِكُوا التُّرْكَ ما تاركوكم».

٣١ - كذبت م - وبيت الله - نـــترك مكــة ونظعـــن ، الآ أمركــم في بَلابِـــلِ (٢٨) البَلْبَلَة : الاختلاط .

٣٢ - كذبتم - وبيت الله - نَـبْرا محمـداً ولَمّـا نُطـاعِنْ دونَـه ونُنَـاصْلِ (٢٦) أَجْـوَدُ أَنشـد الرواةُ: «نُنَـاضِل» أَجْـوَدُ الرِّوايتَيْن، أي نقاتل بالمناصل وهي السيوف .

٣٣ ـ ونُسْلِمُهُ حتى نُصَرَّعَ حولَـهُ ونَذْهَـل عـن أبنائنـا والحلائــلِ (١١) الحَليلة: الزَّوجة. والحليلة: التي تُحالُكَ في منزل أو سفر، وأنشد:

ولست أب أطلس التَّوبَيْن يُصْب ي حَليلَت م أذا هج ع النِّيام (٢٢) ٣٤ - وينهض قوم في الحديد اليكم نُهوض الرَّوايا تحت ذات الصَّلاصِل (٢٤) (٤/أ) الصُّلُصُلة: بقيَّة الماءَ. والرَّوايا: التي تحملُها.

رم (۱/۱) الصنصية بعيد الماء الواروي التي صنه الصفي المائك المتحامل (۱۲) وحتى يُرى ذو البغي يركبُ رَدْعَهُ من الضّغْن فعْلَ الأنْكَب المتحامل (۱۲) الرّدْع: عَظْمُ العُنق المتّصل بالرأس. أنْكَبُ: يمشي في جانب .

<sup>(</sup>٢٨) ورد البيت في السيرة والخزانة، وقال البغدادي شارحاً: «أي: والله لا نترك مكة ولا نظعن منها، لكن أمركم في هموم ووساوس»،

<sup>(</sup>٣٩) ورد البيت في السيرة والخزانة، والرواية فيهما: (نُبْزى محمداً)، وإنْ صحَّت رواية الأصل فهي من البراءة مع تسهيل الهمزة.

<sup>(</sup>٤٠) وعلى هذا رواية السيرة والخزانة.

<sup>(</sup>٤١) ورد البيت في السيرة والخزانة، وقال البغدادي: «ونُذْهَل بالنناء للمفعول».

<sup>(</sup>٤٢) البيت لأوس بن حجر، وقد ورد في ديوانه: ١١٥.

<sup>(</sup>٤٢) ورد البيت في السيرة والخزانة، وقال البغدادي «ذات الصلاصل: هي المزادة التي ينقل فيها الماء... يريد أن الرجال مثقلون بالحديد كالجمال التي تحمل المياه مُثْقَلة. شبّه قعقعة الحديد بصلصلة الماء في المزادات».

<sup>(</sup>٤٤) ورد البيت في السيرة والخزانة، والرواية في أولاهما: (وحتى برى ذا الضغن يركب رُدْعُه × من الطعن.... الح) وفي الخزانة: (وحتى نرى) إلى آخر رواية السيرة، والمتحامل: الجائر والظالم،

أرى لَتَلْتِسَنْ أسيافُنا بالأماثِلِ (١٤٥)

٣٦ ـ وإنّـا لَعَمْــرُ الله إنْ جَــدَّ مــا أرى الأماثل: أفاضلَ القوم.

٣٧ ـ بكف فتى مثل الشهاب سميدًع أخي ثقة حامي الحقيقة باسل (٢١)

هي البَسَالة والبُسُولة. وقالت امرأةٌ من العرب في رجل أنه هو ميْسَاق الوَسيْقة نَسَال الوَديقة حامي الحقيقة. ميْسَاق: أي يجمعها لحذقه ورفقه، (و)(٧٤) نَسَلَ منَ الشيء: خرج منه، (و)(٤٧) وَدَقَتَ الشمسُ: أي دَنَتْ من الأرضَ.

علينا وثاني حجَّة بعد قابل (٤٨) يحوطُ الذِّمارَ غيرَ ذُرْبٍ مُواكِلً (٤٩)

٣٨ - شُهوراً وأياماً وحَوْلاً مُجَرَّماً

٣٩ ـ وما تَرْكُ قـوم \_ لا أبالكَ ـ سَـيِّداً

ذَرْب: يريد ذَربَ اللسان بالشرِّ. مُؤاكِل: يَسْتَأْكِل (٥٠) (٤/ب).

٤٠ - وأبيعُن يُستَسقى الغَمامُ بوجهه ترييع التامي عصمَة للأرام ل (١٥) صلّى الله عليه وعلى آله، ويُروى: ثمال اليتامي (٢٥).

٤١ - يلوذُ به الهُلآكُ منَ آل هاشم في نعمة وفواضل (٥٣) عنده في نعمة وفواضل (٥٣) ٤٢ - لَعمري لقد أجرى أُسَيْدٌ ورَهْطُهُ إلى يُغْضِنا وَجْزاً بِأَكْلَة آكَلَ (٥٤)

(٤٥) ورد البيت في السيرة والخزانة.

<sup>(</sup>٤٦) ورد البيت في السيرة والخزانة، والرواية فيهما: (بكفّي فتى)، والسميدع: السيد الموطأ الأكتاف، وباسل: شجيع شديد، ويبدو من الشرح الذي يلي البيت أنه قد يُروى: (ناسلِ) بالنون ومعناه المسرع.

<sup>(</sup>٤٧) زيادة من س يقتضيها السياق في الموضعين.

<sup>(</sup>٤٨) ورد البيت في السيرة، وفيها: «وتأتي حجةً»، والمجرَّم: التأمُّ،

<sup>(</sup>٤٩) ورد البيت في السيرة والخزانة، و«ما» كما ذكر البغدادي: استفهامية تعجبية.

<sup>(</sup>٥٠) وردت كلمة (موّاكل) في الأصل بالواو بلا همز، وهي لغة قريش، وقد همزناها لتلتم مع هذا التفسير، ورواها ابن برّي مهموزة عما في اللسان وقال: «أي يستآكل أموال الناس»، وهي بالواو عند السهيلي والبغدادي وجعلها الثاني من الاتكال، وقال السهيلي: «والمواكل: الذي لا جدَّ عنده فهو يكل أموره إلى غيره».

<sup>(</sup>٥١) ورد البيت في السيرة والخزانة.

<sup>(</sup>٥٢) وعلى ذلك رواية المصدرين السابقين، وقال السهيلي: «ثمال اليتامي: أي يثملهم ويقوم بهم».

<sup>(</sup>٥٣) ورد البيت في السيرة والخزانة، والرواية فيهما: «في رحمة وفواضل».

<sup>(</sup>٥٤) ورد البيت في السيرة برواية: «أسيد وبكره × إلى بغضنا وجَرَّأَنَا لآكلِ».

أُسَيْد بن أبي العيص بن أُميَّة .

وما زالت بنو أمية تبغض بني هاشم في الجاهلية والاسلام. وذلك أن هاشماً شجّ عبد شمس ومنعه من الظُّلُم في الحرم. وفعل ذلك عبد المطلب بأمية (٥٥). وفعل ذلك رسول الله عليه وسلم في الجاهلية بأبي جهل ، سمع أعرابياً يصيح: أما بحرم الله كريم ولا منتصف من ظلُوم؟ ، فقال: ما حالُك؟ ، فقال: اشترى منّى انسان جملاً وأدخله بيته وأغلق بابه ولم يعطني ثمنه . فقال: امض أمامي حتى تَقفني على منزله ، فجاء به إلى منزل أبي جهل ، فاستخرجه من منزله ، فقال له: يا فاسق ، أعظ هذا حقّه ، فما تمالك أن دخل فأخرج حقّه فأعطاه ، فقالت له قريش في ذلك ، فقال: والله ما ملكت من أمرى حين أمرنى (٥/أ) .

وقولُه: وَجْزاً: أي مُوجزاً (٥١) ووَجيزاً: أي سَريعاً.

وقول، وبربه ي مربر و دور الله أَ حَسَا الله الله الله و حَسَاء الله الله و حَسَاء الله الله و حَسَاء الله الله و حَسَاء الله و حَسَاء الله و حَسَاء الله و الله و حَسَاء الله و الله و حَسَاء الله و الله و

٤٤ ـ وعثمان لم يَرْبَعُ علينا وقُنفُ ذُ ولكَن أطاعًا أمْرَ تلك القبائل (٥٩)

عثمان بن شيبة بن عبد الدار، وهم الحَجَبة، جعل عبد الطلب ذاك اليهم. فيروى أن خالد بن صفوان جلس بفناء الكعبة، وجاء بعض الشيبيين فاستخف به ولم يعرفه، فحقره ولم يُكلِّمه، فقال له: أنا بعض الحَجَبة وأنا وجه من قريش تفعل بي هذا يا كذا!!. فلما شتمه قال: تفخر عَلَيَّ بقريش وأنت عبد دارِها وكلب قرارها، تفتح لها إذا ولجت، وتغلق خلفها إذا خرجت.

<sup>(</sup>٥٥) كذا في الأصل، والمذكور في كتب التاريخ أن المنافرة كانت بين عبد المطلب وحرب بن أمية، يراجع تأريخ الطبرى: ٢٥٣/٢ - ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥٦) في الأصل: «مؤجزاً» بالهمز، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>۵۷) کتاب سیبویه: ۱ /۳۶.

<sup>(</sup>٥٨) ديوان العجاج: ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٥٩) ورد البيت في السيرة، ولم يربع: لم يتمهل.

وقنفذ بن عمرو بن أسد بن عبد العُزّى بن قُصيّ.

وهؤلاء كلُّهم كانوا يُعَادون بني هاشم حسداً لهم، لشرفهم السالف (٥/ ب)؛ ولما يُرُوى في الكُتُب من شرفهم الآخر .

٥٤ ـ أطاعا بنا الغاوينَ في كلِّ وجهة

٤٦ ـ كما قد لَه بنا من سُبَيْع ونوفل

٤٧ ـ فإنْ يُقْتُلا أَو يُمْكِن اللهُ منهماً

نَكلْ لهما صاعًا بكَيْل الْمُكايل (١٢) ٤٨ ـ وذاك أبو عَمْرو أبي غيرَ مُغْضِب ليُظعنَ نا في أهْل شاء وجام لَ (١٣)

أبو عمرو بن أُمية، وكان يقال إنه ابنُ أَمَة عبد المطلب، فاستكبر أبو طالب أنْ يكونَ ابنُ أُمَّة أبيه يفعل به هذا الفعل.

> ٤٩ ـ يُناجي بنا في كلِّ ممسىً ومصبح المناجاة: الكلام في سر، قال الراجز:

يـــا قَوْمنــالا تَنْجُـوْنْ

فناج أبا عَمْرو بنا ثم حامل (١٤)

ولم يَرْقُب فين مقالة قائل (١٠)

وكُلُّ تَولِّى مُعرضاً له يُمايلُ (١١)

إنَّ مصع النَّج وي الهُوُنْ (١٥)

بلى قد نراه جهرةً غير خاتِلِ (٦٦) • ٥ ـ ويُقْســمُنا بــالله مـــا إنْ يغشّـــنا يُريد: يُقْسم لنا، تَقول العربُ: هو يَحْلفُك ويحلفُ لك.

<sup>(</sup>٦٠) ورد البيت في السيرة، وصدره فيها: (أطاعا أُبياً وابنَ عَبْد يَغُوثهم)،

<sup>(</sup>٦١) ورد البيت في السيرة بنصِّ: (كما قد لقينا من سبيع) و (مُعرِضا لم يجامل). وقوله «لهبنا». كناية عن تحمل الشدة، ولم يُمايل: أي لم يماليءً،

<sup>(</sup>٦٢) ورد البيت في السيرة برواية · «فإن يلقيا أو يمكن» «مصاع المكايل».

<sup>(</sup>٦٢) ورد البيت في السيرة، وفيها: «أبى غير بغضنا». وقال السهيلي: «الجامل اسم جمعٍ» والمراد الجمال جمع جمل.

<sup>(</sup>٦٤) ورد البيت في السيرة، وقافيته فيها: «ثم حاتل». وحامل: من التَّحامل.

<sup>(</sup>٦٥) لم أقف على هذا الرجز في المعجمات،

<sup>(</sup>٦٦) ورد البيت في السيرة برواية· «ويؤلي لنا بالله» و «غير حائل».

٥١ ـ أضَاقَ عليه بُغْضُنَا كَـلَّ تَلْعـة من الأرضِ بِينَ أَخْشَبِ بِالأَجَـادِلِ (١٧) أَخشبُ مكَّة : جانباها، ويقال: جَبَّلاها (٦/أ).

٥٢ . وسائل أب الوليد ماذا حَبُوتَنا بسعيك فينا مُغْرِضاً كالمُخاتِلِ (١٨)

يعني: ابن الوليد بن المغيرة، وكان يُكنى أبا الوليد، وله الوليد بن الوليد بن الوليد، وسمع رسولُ الله الله وحلاً منهم يقول: الوليد بن الوليد بن الوليد، فقال: جعلتُم الوليد حنانا (٢١٠). وقوله: «مُغْرضاً» أي تجعلنا غَرَضاً وأنت مختال بذلك من الكبر.

٥٣ ـ وكنت امْرَءا ممن يُعَاش برأيه ورحمت فينا ولست بجاهل (١٧) ٥٤ ـ وعُتبَةُ لا تسمع بنا قَوْل كاشح حَسُود كَذُوب مُبغِض ذي دَغَاوِل (٢٢) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، والدَّغْوَلَة: المُنْكَرَةُ.

٥٥ ـ وقد خفْتُ إِنْ لَم تَزْدَجِرْهُم وتَرْعَوُوا نُلاقي ونلقى منك إحدى البَلابِلِ تَزْدَجِرْهُم (٧٣٠) ـ تَفْتَعلْهَم ـ : من الزَّجْر ، ويُرْوى : «الزَّلازل» .

٥٦ و وَمرَّ أَبِوْ سِفِيانَ عَنِّي مُعْرِضًا كَانَّكَ قَيْسَلٌ فِي كَبِارِ اللَّجَادِلِ (٢٤) المَجْدَل: القَصْر.

٥٧ - يَفَ رُّ إلى نجد وبَرْد مياهه ويزعم أني لستُ عنهم بغافل (٧٥) من الله عنه منافل عن مساءة كذاك العَدُو عند حق وباطل

<sup>(</sup>٦٧) ورد البيت في السيرة برواية: «بين أخشب فمجادل». وقال السهيلي: «اراد: الأخاشب وهي جبال مكة، وجاء به على أخشب لأنه في معنى أجبُل».

<sup>(</sup>٦٨) ورد البيت في السيرة برواية: «معرضاً كالمخاتل»،

<sup>(</sup>٦٩) يراجع في هذا الحديث: الأصابة: ٢٧٢/٢ (ترجمة عبد الله بن الوليد بن المغيرة) واللسان/ حنن،

<sup>(</sup>٧٠) في الأصل: معرضاً (بالعين المهملة)، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٧١) ورد البيت في السيرة،

<sup>(</sup>٧٢) ورد البيت في السيرة، وفيها: «فعتبة لا تسمع». والكاشع: مُضْمِرُ العداوة.

<sup>(</sup>٧٣) في الأصل: تزدرجهم، وهو من سهو النُّسنخ.

<sup>(</sup>٧٤) ورد البيت في السيرة، ورواية العجز فيها: «كما مرَّ قَيْلٌ من عظام المقاول». والقَيْل: الملك.

<sup>(</sup>٧٥) ورد البيت في السيرة، وفيها: «لست عنكم بغافل».

٥٩ قميْلُوا علينا كُلُكم إنَّ مَيْلكم سواءٌ علينا والرِّباح بهاطل معنى أن فعلى المُنا والرَّباح بهاطل معنى أن المُنا والمُنا وال

71 - أمُطعم لم أخْذُلُكَ في يوم نجدة ولا عند تلك المُعْظَمات الجَلائل (۱۱) عند مَل المُعْظَمات الجَلائل (۱۱) عند مَل المُعْظَمات الجَلائل (۱۱) عند مَل الحُصُوم المسَاجل (۱۱) عند الخُصُوم المُسَاجل (۱۱) عند الخُصُوم المُسَاجل (۱۱) عند الخُصُوم المُسَاجل (۱۱) عند الخُصُوم المُسَاحِل (۱۱) عند المُعْظَمات الجُلائل إلى المُعْظَمات الجَلائل (۱۱) عند المُعْظَمات الجُلائل إلى المُعْظَمات الجُلائل إلى المُعْظَمات الجُلائل المُعْظَمات الجُلائل (۱۱) عند المُعْظَمات المُعْظَمات الجُلائل (۱۱) عند المُعْظَمات المُعْظَمات المُعْلِق المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلَم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُع

قَصْم (٧٩): يريد يوم تَحَالفوا عَلينا أنْ يخرجونا من مكة ، قَصَمَهم الله ، وألدَّة : جَمْعُ أَلدَّ، قال رسولُ الله ، وإنَّ قريشاً قومٌ لُدُّ إلا من اتَّقى الله منهم »(١٨٠٠ مَسَاجِل : يَتَسَاجَلُون الكلامَ بينهم والخُصُومَة كتنازُعِ السِّجَال ، قال الراجز :

ياسَعْدُيا ابنَ عُمَريا سَعْدُ وساقيان: سَسِطٌ وجَعْدُ إذا هُسمُ تَسازّرواً واشْستَدُّوا كان أثْبَاجَ وثار تَعْدُو كان أثْبَاجَ وثار تَعْدُو ٦٢ ـ أمُطْعم إنَّ القومَ سامُوْكَ خُطَّةً

هسل يُرْويَسنْ ذَوْدَكَ نَسنْعُ مَعْسدُ مُسرْدٌ ولا يُرْويْسكَ إلا الْمُسرِدُ مُ مَعْسةً مَسبَتَهم جنّاً إذا مساجَدتُوا (٧/أ) أوْبَ حَسسَاها والسّجَالُ مَدُّ (١٠) وإنّي متى أوْكُلْ فلستُ بآيلِ (١٠٠٠)

<sup>(</sup>٧٦) ورد البيت في السيرة برواية: «يخبِّرنا فعل» و«يخفي عارمات الدواخل». والدُّواخل البواطن.

<sup>(</sup>٧٧) ورد البيت في السيرة، ورواية عجزه فيها. «ولا مُعْظِم عند الأمور الجلائل».

<sup>(</sup>٧٨) ورد البيت في السيرة برواية «ولا يوم خصم» و«أولي جدل من الخصوم». وقال السهيلي «يروى بالجيم و الحاء، فمن رواه بالجيم فهو من المساجلة في القول، وأصله في استقاء الماء بالسّحل وصنّه، فكأنه جمع مساجل على تقدير حذف الألف الزائدة من مُفاعل؛ أو جمع مسجل بكسر الميم وهو من نعت الخصوم، ومن رواه (المساحل) بالحاء فهو جمع مسحل وهو اللسان، وليس بصفة للخصوم، إنما هو مخفوض بالإضافة، أي خصماء الألسنة»،

<sup>(</sup>٧٩) في الأصل: «فصم» بالفاء، وكذلك «فصمهم» الآني، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٨٠) لم نجد هذا الحديث في المعجمات والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث.

<sup>(</sup>٨١) الرجز لأحمر - وتصعف في اللسان إلى أحمد - بن جندل السعدي، وقد وردت المشاطير الثلاثة الأولى منها في تركيب (معد) في اللسان والتاج، والثاني والثالث في الصحاح، والثاني بمفرده في المقاييس. (٨٢) ورد البيت في السيرة، وقافيته فيها: «بوائل»، أي لست بناج، يخاطب مطعماً.

٦٤ ـ حزى اللهُ عنّا عَبْدَ شمس ونَوْفَلاً قال: ويجوز النَّصْب.

عقوبةً شُر عاجل غير آجِلِ (٨٣)

له شاهدٌ من نفسه حَقّ عادل (۱۸۱) ٦٥ ـ بميزان قسط لا يَغيْسضُ شَعيرةً بني خَلَف قَيْضاً بنا والغَيَاطَلُ (٥٥) ٦٦ ـ لقد سَلَهُ مَن أَخلاق تُوم تَبَدَّلُوا

«بَني خَلَف» : أرادَ رَهْطَ أُميَّة بن خلف الجُمَحيّ، والقَيْضُ: المقايضة وهو الاستبدال، والغَيْطَلَة: الشَّجَرَة، قال الأصمعي: إنما سُمِّيت البقرةُ غيطلةٌ لأنها تُولِّد في الشَّجر. وأراد بقوله: «الغَيَاطل» العيْصَ بن أمُيَّة (٨٦)، والعيْصُ: الشَّجَرُ.

وآل قُصَى قي الخُطوب الأوائل (٨٧) ونحن الذُّري منهم وفوق الكواهـ لَ (٨٨) وما حالَفوا إلا شرار القبائل (٨٩) بني جُمَحٍ عَبِيدَ قَيْس بن عاقل (٩٠٠) يقال: هنْديَّة وهنْدكيَّة إذًا نُسبَتْ (٩١) إلى الهند. ونَصبَ «عَبيْدَ» على الذمِّ.

٦٧ ـ ونحن الصَّميمُ من ذؤ ابة هاشم ٦٨ ـ وكان لنا حـوضُ السِّقاية فيـهم ٦٩ ـ فما أَدْركوا ذَحْلاً ولا سفكوا دماً ٧٠ ـ (٧/ ب) بني أَمَة مجنونة هــــــُــــــــَكيَّة

(٨٣) ورد البيت في السيرة والخزانة، وفيهما «عاجلاً»، وهي الرواية التي سيشير إليها أبو هفان. ونوفل ـ كما في الخزانة ـ «هو بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن العدوسة، وكان من شياطين قريش، قتله علي بن أبي طالب يوم بدر».

<sup>(</sup>٨٤) ورد البيت في السيرة والخزانة برواية: «لا يُخسِّ شعيرةً» و«من نفسه غير عائل» أي غير مائل. ولا يغيض: لا ينقص.

<sup>(</sup>٨٥) ورد البيت في السيرة، وفيها: (احلام قوم).

<sup>(</sup>٨٦) قال ابن اسحاق: «الغياطل من بني سهّم سن عمرو بن هُصنيّص»، وقال السهيلي: «الغياطل بنو سهم، لأن أمهم العيطلة»،

<sup>(</sup>٨٧) ورد البيت في السيرة والخزانة.

<sup>(</sup>٨٨) ورد البيت في السيرة برواية: «ونحن الكُدى من غالب والكواهل».

<sup>(</sup>٨٩) ورد البيت في السيرة، وفيها: «ولا حالفوا الله».

<sup>(</sup>٩٠) ورد البيت في السيرة، وفيها: «محبوبة هندكية».

<sup>(</sup>٩١) في الأصل: نسب، وما أثبتناه من ت وس، وهو الذي يقتضيه السياق.

وقيس بن عاقل: من حمُّير، وكان استرعى رهطاً من بني جُمَّح لإبله.

٧١ ـ وسَهُمٌ ومخزومٌ تَمالَوْا وأَلَّبُوا

٧٢ وَشَايِظُ كانت في لُوَيِّ بن غالب نفاهم إلينا كل صقر حُلاحل (٩٣) الوَشيظة: ما تعلَّق بالقوم وليس منهم. حُلاحلٌ: عظيم.

> ٧٣ ـ ورهط نُفَيْل شرّ مَنْ وَطَيءَ الحصي نصب «شر» على الذم.

٧٤ ـ فَعَبْدَ مَنَاف أنتم خير تومكمم ٧٥ ـ فقد خفت أِنَّ لم يُصلح الله أَمْركُم أراد: أنْ تكونوا كَبَكْرُ وتَغْلب.

٧٦ ـ لَعَمْري لقد أوْهَنْتُم وعجزتُم أراد: مَفَاصل الأمور (٨/ أ).

٧٧ ـ وكنتم حديثاً خطف قدر فأنتم

٧٨ ـ ليهن بنسى عبد المناف عقوقُها أراد: في معاقل الجبال.

وأَلأُم حاف من مَعَدٌّ وناعل (٩٤)

علينا العداً من كلِّ طفل وحامل (٩٢)

فلا تشركوا في أمركم كـلَّ واغـل (١٥) تكونوا كما كانت أحاديث وائل

وجئتُم بأمر مُخطىء للمَفاصل ١٦٠

بنا كحطًاب أقْدُر ومَراجل (٩٧) حطَاب: جَمْعٌ. وَأَقْدُر َ: جَمَّعُ قَدْر. والمراجل: قُدُوْرٌ من صُفْر.

وخذلانُــها وتَرْكُنـا في المعـاقل(٩٨)

(٩٢) ورد البيت في السيرة، وفيها: «من كل طمل وخامل»، وقال السهيلي، «الطَّمْل اللصُّ، كذا وجدتُه في كتاب أبي بحر، وفي العين: الطِّمْل الرجل الفاحش»،

(٩٣) ورد البيت فَي السيرة، وفيها: «وسائط كانت».

(٩٤) ورد البيت في السيرة.

(٩٥) ورد البيت في السيرة. والواغل: المدَّعي نسباً ليس منه.

(٩٦) ورد البيت في السيرة، وفيها: «لقد وهنَّنتم».

(٩٧) ورد البيت في السيرة برواية: «حَطْبُ قِدْرٍ وأنتم × الان حطاب أقدر». وقال السهيلي «ومعنى البيت: كنتم متفقين لا تحطبون إلا لقدر واحدة، فأنتم الآن بخلاف ذلك».

(٩٨) ورد البيت في السيرة برواية: «ليهني، بني عبد مناف عقوقنا × وخذلاننا».

٧٩ ـ فإنْ يَكُ قومٌ سَرَّهم ما صنعتُم سيحَتَلبُوها لاقحاً غيرَ باهل (٩٩) سيَحْتَلبُوها لاقحاً غيرَ باهل (٩٩) سميت باهلة: لأنها بَهَلَتْ إبلها فلم تَشُدَّ أخلافها.

وبَشِّرْ قُصِیّاً بَعْدَنا بالتّخاذُلُ (۱۰۰) إذاً ما لجأنا دونهم في المدَاخلُ (۱۰۰) لكُنّا أسى عند النساء المعاطلُ (۱۰۲) فلابد يوماً مرزَّة مسن تَزَايُسلُ (۱۰۳) فسلابد يوماً أنَّها في مجاهل فسلابد يوماً أنَّها في مجاهل

٨٥ ـ وكُنّا بخير قبل تسويد معشر هُـمُ ذبحونا بالمُدى والمُغَاول (١٠٥)

يُروى (م): أَن عبد المطلب لما خاصَمَتْه قريش في زَمْزَم (٨/ب) فقالت: نحن شركاؤك فيها، قال: لكم شرْبُها ولي نَسَبُها، فضَّلني اللهُ بها. فحاكموه إلى بعض حكّام العرب، فلمّا رحلوا أطعمهم كلَّهم فانْفَد (١٠١) زادَه وماءه وبقوا مَوْتى عطشاً.

فأغفى عبدُ المطلب، فرأى كأنَّ هاتفاً يهتف به ويقول له: يا عبد المطلب، يا سيد العرب، وابن سادة النسب، لك فخر الدنيا وفخر المنقلَب، اركُضْ برجلِكَ تُسْقَ خيرَ

<sup>(</sup>٩٩) ورد البيت في السيرة برواية: «فإنْ نك قوماً نتُّثر ما صنعتم × وتحتلبوها لقحة». وقال السهيلي: «الباهل: الناقة التي لا صرار على اخلافها فهي مباحة الحلب».

<sup>(</sup>۱۰۰) ورد البيت في السيرة، وفيها: «انّ سيننشر أمرنا».

<sup>(</sup>١٠١) ورد البيت في السيرة.

<sup>(</sup>١٠٢) ورد البيت في السيرة برواية: «النساء المطافل»، ولعلُّ المراد في الأصل: العواطل،

<sup>(</sup>١٠٣) ورد البيت في السيرة، وفيها: «من لويِّ صقيبة».

<sup>(</sup>١٠٤) لم تنقط الباء من (كبيرة) في الأصل، وما اثبتناه من ت وس.

<sup>(</sup>١٠٥) المغاول: جمع مغُول وهو سيف دقيق له قفاً يكون غمده كالسوط.

<sup>(\*)</sup> ورد مضمون هذه الرواية في السير والمغازي: ٢٤ ـ ٢٥ وسيرة ابن هشام: ١٥٢/١ مطبقات ابن سعد: ١/ق٤/١ هذه الرواية في السير والمغازي: ٢٤ ـ ٢٥ وطبقات

<sup>(</sup>١٠٦) في الأصل: فأنفذ، وهو تصحيف.

حَلَب، ويكون لك الشَّرف والغَلَب. فركض برجله فأنبع اللهُ تبارك وتعالى له عَيْناً، فقالوا: ارجع بنا أبا الحارث فقد حكم اللهُ عز وجل لكَ علينا.

> ٨٦ ـ فكل صديق وابن أخت نعدتُه ٨٧ ـ سوى أنَّ رَهْطاً من كلاب بن مُرَّة ٨٨ - بني أسد لا تَطرفُنَّ على القذي ٨٩ - فنعْمَ ابنُ أُخْت الْقوم غَيْرَ مُكَذَّب يعني: زهير بن جَعْدَة المخزومي(١٢٠) (٩/أ).

> > ٩٠ - أشَمّ من الشُّمّ الطوال إذا انتمى

لعَمْري وجدنا عيشه غير زائل (١٠٧) براءٌ إلينا من مَعَقَّة خاذلَ (١٠٨) إذا لم يقل بالحقّ مقْدول قسائل زُهَيْرٌ حُسَام مُفْرَدٌ من حَمائل (١٠٩)

ففي حَسَب في حَوْمَة المجد فاضل(١١١) واخوته دَأْبَ الْحِبِ المواصلَ لَ (١١٢)

٩١ ـ لَعَمْري لقد كُلُفْتُ وَجْداً بأحمد قالوا: أراد بـ «اخوته» وَلَدَه (١١٣)، وقالوا: أراد بني هاشم كلُّهم. ويُروى: أنَّ رسول الله ﷺ لما أُنْزل عليه: (وأنْذرْ عشيرتَكَ الأقربين)(١١٤) قال: يا اخوتي، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا علي بن أبي طالب، يا عباس بن

عبد المطلب. قالوا: وكان هؤلاء بحيث يسمعون صوته ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ.

<sup>(</sup>٧٠٧) ورد البيت في السيرة والخزانة برواية: «لعمري وجدنا غبَّه غير طائل».

<sup>(</sup>١٠٨) ورد البيت في السيرة والخزائة، والمعفَّة: مصدر بمعنى العقوق،

<sup>(</sup>٩-١) ورد البيت في السيرة والخزانة برواية: «ونعم ابن أخت» و «حساماً مفرداً». وحاء في الخزانة «ورواه العينى في شرح شواهد الألفية · حسام مفرد . برفعهما . وقال: حسام صفة لزهير».

<sup>(</sup>١١٠) هو . كما في الخزانة . زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم، وأمه عاتكة بنت عيد المطلب،

<sup>(</sup>١١١) ورد البيت في السيرة والخزانة برواية: «من الشَّم البهاليل ينتمي × إلى حسب».

<sup>(</sup>١١٢) ورد البيت في السيرة والخزانة.

<sup>(</sup>١١٢) قال البغدادي في الخزانة: «أراد باحوته أولاده جعمراً وعقيلاً وعلياً ـ رضي الله عنهم -، فإن النا طالب كان عمَّ النبي ﷺ، والعم أبِّ فأولاده أخوة النبي ﷺ».

<sup>(</sup>١١٤) سورة الشعراء / ٢١٤،

وزَيْناً على رغم العدو المُخَابل (١١٥) ٩٢ ـ فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها

> الْكَايدُ الذي يَمُدُّ له حبلَ الكياد. والرِّواية بالخاء: من الخَبْل، وبالحاء:

> > ٩٣ ـ فمَنْ مثلُه في الناس أو مَنْ مُؤَمَّلٌ ٩٤ ـ حليمٌ رشيدٌ عادل غير طائش

٩٥ - فأيَّده ربُّ العباد بنَصره

(٩/ ب) نَصَلَ الشيءُ من الشيء: خَرَجَ منه.

٩٦ ـ فـ والله لـ ولا أنْ أجـيْءَ بسُــبَّة ٩٧ ـ لَكُنَّا اتَّبَعْنَاه على كِلِّ حالـةً ٩٨ ـ لقه د علمه و ا أنَّ ابنتَها لا مُكَهِنَّتُ

٩٩ ورجالٌ كرامٌ غير ميْل نماهم

١٠٠ ـ وقفنا لهم حتى تَبَدُّدَ جُمعُهم

١٠١ ـ شبابٌ من المطَّلبيْنَ وهاشم أراد: بني المطَّلب. ۗ

۱۰۲ ـ بضَرْب ترى الفتيانَ عنه كأنهــم

إذا قايَسَ الحُكّامُ أَهَلَ التَّفاضل (١١٦) يُوالي إلهاً ليس عنه بذاهل (١١٧) وأظهر ديناً حقُّه غير ناصل (١١٨)

تجر يعلى أشياخنا في المحافل (١١٩) من الدهر جداً غيرَ قول التَّهازُلُ (١٢٠) لديسهم ولا يعنى بقول الأباطل (١٢١) إلى العزِّ آباءٌ كرامُ المحاصَلَ (١٢٢) وحسّر عنّا كلَّ باغ وجاهَل (١٢٣) كبِيْضِ السيوفِ بين أيدي الصيَّاقل (١٢٤)

ضواري أُسُود فوق لحم خَـرَادل(١٢٥)

(١١٥) ورد البيت في السيرة برواية · «وريناً لمن والاه رب المشاكل» وفي الخزانة برواية : «وزيناً لمن والاه ذب المشاكل». وقال البغدادي الذب الدفع،

<sup>(</sup>١١٦) ورد البيت في السيرة والخزانة برو ية. «أي مؤمل × ادا قاسه الحكام عند التفاضل».

<sup>(</sup>١١٧) ورد البيت في السيرة والخزانة نرواية «ليس عنه بغافل».

<sup>(</sup>١١٨) ورد البيت في السيرة والخزانة، ورواية السيرة: «حقه غير باطل».

<sup>(</sup>١١٩) ورد البيت في السيرة والخزابة. والرواية فيهما: «أشياخنا في القبائل».

<sup>(</sup>١٢٠) ورد البيت في السيرة والخزانة.

<sup>(</sup>١٢١) ورد البيت في لسيرة والخزانة، والرواية فيهما: «لدينا ولا يعنى»،

<sup>(</sup>١٢٢) ورد البيت في السيرة برواية: «إلى الخير أباء».

<sup>(</sup>١٢٣) ورد البيت في السيرة برواية: «وهنّا لهم حتى تبدّد» و «ويحسر عنا كل باغ».

<sup>(</sup>١٢٤) ورد البيت في السيرة، وفيها: «شباب من المطيبين».

<sup>(</sup>١٢٥) ورد البيت في السيرة، وفيها: «ترى الفتيان فيه». وأراد باللحم الخرادل الخَراديلَ؛ وهو اللحم المقطُّع،

بهم يعتلي الأقوامُ عند التَّطاوُلُ (١٢١) يف وز ويعلو في ليسال قلائ للاقي إذا ما حانَ وقتُ التَّاارُلُ (١٢٧) ويحمد في الآفاق من قول قائل ويحمد في الآفاق من قول قائل تقصر عنها سورْدَةُ المتطاول (١٢٨) إلى معشر زاغوا إلى كل باطل (١٢٩) ودافعتُ عنه بالطُّلى والكلاكل (١٣٠) ومعليه في الدنيا ويوم التَّجادل ووالسدُه رؤياهما غير آفل

١٠٥ ـ ولكنّنا نسل كررام لسادة المعلم أهل الضغن أيّي وأيهم المعلم أهل الضغن أيّي وأيّهم المهم بسيفه الما وأيّهم منّي ومنهم بسيفه المرب منّي ومنهم المرب منّي ومنهم المرب منّي ومنهم المرب منّي ومنهم المرب منّا أحمد في أرومة المرب كانتي به فوق الجياد يقودُها الما ـ كأنّي به فوق الجياد يقودُها المه المورة وحميتُه الما ـ وجُدْتُ بنفسي دونَهُ وحميتُه الما ـ ولاشك أن الله رافع أمسره المره المرب المرب

ويُروى: أن عبد المطلب رأى في منامه كأنَّ قائلاً يقول له: أَبْشرْ يا شَيبةَ الحَمْد، بعظيم المجد، بأكرم وَلَد مفتاح الرشد، ليس للأرض منه من بُدّ.

ورُئي (۱۳۳) عبدُ الله أبو رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو في سَفَر مع أبيه ، فعرضت له امرأة من قريش تدعوه إلى نفسها ـ وكان جميلاً لَبّاساً عَطراً ـ فقال:

<sup>(</sup>١٢٦) ورد البيت في السيرة برواية: «بهم نُعِيَ الأقوامُ عند البواطل».

<sup>(</sup>١٢٧) التنازل: من المنازلة في الحرب،

<sup>(</sup>١٢٨) ورد البيت في السيرة برواية: «فأصبح فينا أحمد» و «تقصر عنه» وفي الخزانة برواية: «فأصبح فينا» و «يقصر عنها». وجاء في الخزانة: «والسُّورة ـ بالضم ـ: المنزلة، وبعتح السين: السطوة والاعتداء، والمتطاول من الطَّوُل ـ بالفتح ـ وهو الفضل وهذا بالنسبة إلى المنزلة، ومن تطاول عليه: إذا قهره وغلبه وهذا بالنسبة إلى المنزلة، ومن تطاول عليه: إذا قهره وغلبه وهذا بالنسبة إلى السطوة»،

<sup>(</sup>۱۲۹) زاغوا: مالوا.

<sup>(</sup>١٣٠) ورد البيت في السيرة والخزانة برواية: «حدبت بنفسي دونه» و«بالذرا والكلاكل»، والطلى: الأعناق، والكلاكل: الصدور،

<sup>(</sup>۱۳۱) زيادة يقتضيها وزن البيت.

<sup>(</sup>١٣٢) كذا في الأصل، وأظن أن هذه الجملة من زيادات الناسخ.

<sup>(</sup>١٣٣) في الأصل: ورأى، ولعل الصواب ما أثبتنا.

أمّا الحرامُ فالحمامُ دونَه والحللُ لا حللٌ فأستبينَه فكيف بالأمر الكذي تبغينَه ودينَه (١٣٤)

ثم أغفى فهتف به هاتف: يا أبا محمد، كُنيتَ وما لك من وَلَـد (١٠/ ب)، شريف الدِّين والمحتد، جمع لكم حَظِّي الشرف والسؤدد. فانتبه فخَبَّرَ أباه، فأكَّدت رؤياه رؤياه، فما أمسى حتى زَوَّجه من سيدة قريش.

(١٣٤) وردت المشاطير الأربعة . مع اختلاف يسير في الألفاظ . في الروض الأنف: ١٨٠/١ . والثلاثة الأولى في طبقات ابن سعد: ١/ق١/٥ وتأريخ الطبري: ٢٤٤/٢ .

وقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أخافَتُه قريش (م):

١ - والله لن يَصلُ وا إليك بجَمْعهم حتّى أُوسَد في الستراب دَفينا (۱)
 ٢ - فانفَذ لأمرك ما عليك غَضَاضة في فكفي بنا دُنْياً لديك ودينا (۱)
 ٣ - ودعوتني وزعمت أنك ناصح فلقد صدقت وكنت قبل أمينا (۱)
 ٤ - وعرضت ديناً قد علمت بأنّه من خير أديان البريّة دينا (۱)
 ٥ - لو لا الملامة أو حذاري سُبةً لوَجَد تني سهماً بذاك ضَنينا (۱)

(\*) خرَّجنا هذه الأبيات هنا على السير والمغازي لمحمد بن اسحاق: ١٥٥ وتمسير مقاتل ابن سليمان: ٣٧٠/١ بالخصوص، لأنهما الأقدم بين المصادر، وقد أشرنا إلى موارد اختلاف الرواية فيها،

<sup>(</sup>١) ورد في السير والتفسير، وفي التفسير، «حتى أُغَيَّب في التراب».

<sup>(</sup>٢) ورد في السير برواية: «امض لأمرك» وفي التفسير كالأصل، وعجز البيت فيهما: «أنشر وقر بذاك منك عيونًا».

<sup>(</sup>٣) ورد في السير بنصِّ: «وعلمت أنك ناصح × فلقد صدقتَ وكنت قديماً (كذا) أمينا» وفي التفسير بنصِّ: «أنك ناصحي × فلقد صدقتُ وكنتُ قدماً أمينا» كذا.

<sup>(</sup>٤) ورد في السير برواية: «قد عرفت بأنه» وفي التفسير كالأصل.

ره) ورد في السير برواية: «سمحاً لداك مبينا» وفي التفسير بنص: «لولا الدمامة (كذا) أو أخادن سبة» و«سمحاً بذاك مبينا».

وورد في الأصل بعد إيراد الأبيات: «خمسة أبيات»، ومثله في نهاية كل قصائد الديوان ومقطعاته، وأرجِّح أنه من عمل الناسخ.

## وقال أيضاً (١٠):

عن البغي في بعض ذا المنطق (۱) بوائس قي دارك م تلتق ورَبّ المغارب والمشرق (۳) وربّ المغارب والمشرق (۱) في مودّ وعاد فم ن ذا بقي (۱) وناقة ذي العرش قد تستقي (۱) من الله في ضربك المدارس قد تستقي (۱) حساماً من السهند ذا روث ق (۱) عجائب في الحجر الملصق (۱) عجائب في الحجر الملصق (۱) المتابر الصادق المتقدي (۱) المتابر الصادق المتقدي (۱)

<sup>(\*)</sup> خرَّجنا هذه المقطوعة على السير والمغازي: ٢١١ - ٢١٢ (وقد تردد في نسبتها لأبي طالب) وعلى شرح نهج البلاغة: ٧٤/١٤.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في السير بلفظ الأصل، وفي شرح النهج برواية: «من بعض ذا».

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في السير وشرح النهج، والبواثق: الدُّواهي.

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في السير برواية: «تكون لغابركم».

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في السير وشرح النهج برواية: «كما ذاق مَنْ كان». وفي شرح النهج: «وماذا بقي».

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في السير برواية: «بها صرصراً» و «إذْ ستقي». والصُّرْصَر: الريحُ الشديدة البُرْد.

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في السير برواية: «ضربة الأزرق»، والأزرق: النصل والسنان، أما الدوسق فهو البيت بين الكبير والصغير.

<sup>(</sup>٧) ورد البيت في السير برواية. «حسام من الهند ذو رونق». ويعضُّ: يضرب.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيت في السير بنص الأصل، وفي شرح النهج برواية: «في أمركم».

<sup>(</sup>٩) ورد البيت في السير وشرح النهج.

١٠ ـ فأيبَسَـــــه اللهُ في كَفِّــــــه
 ١١ ـ أُحَيْمِــق مخزومكــم إذْ غَـــوى

على رغمه الجائر الأحمق (١٠) لغَر الغُر العَر الغُر الغُمُ العُمُ العُمُ الغُمُ العُمُ العُمُ العُمُ العُمُ العُمُ العُمُ

(١٠) ورد البيت في السير برواية · «على رغم ذا الخائن الأحمق» وفي شرح النهج برواية: «فأثبته الله»

و«على رغمة الخائن الأحمق».

<sup>(</sup>١١) ورد البيت في السير، وفيها: «بغيِّ العواة».

### وقال أيضاً (٥):

١ ـ ألاً إنَّ خيرَ الناس نَفْساً ووالدأ

٢ ـ نبعيُّ الإله والكريم بأصله

٣ ـ حَزِيْمٌ على جُلِّ الأُمــور كَانَّـه (١١/ ب) حَزيْمٌ : يريد حازماً.

٤ - من الأكرمينَ من لُوَيِّ بن غالب التَّرَبِدُّ: احْمرارُ الوجه في تَوَرُّم.

٥ - طويلُ النِّجَاد خارجٌ نصفُ ساقه

الطويلُ نَالَه، أو سواه طاله.

٦ - عظيمُ الرَّماد سيِّدٌ وابن سيد ٧ ـ ويبنسي لأفناء العَشيرة صالحاً

- إذا عُد ساداتُ البريَّة - أحْمَد وأخلاقه وهرو الرشيد المؤيّد شهابٌ بكفَّي قابسس يتوقَّد الم

إذا سيم خَسْفاً وَجْهُه يستربَدُ (٢)

على وَجْهه يَسْقى الغَمامُ ويُسْعدُ (٢)

جاء في الحديث: كان رسولُ الله ـ صلى الله عليه ـ وَسَطاً من الرِّجال، إذا كان معه

يحضُّ على مقرى الضُّيوف ويَحْشدُ (1) -إذا نحن طُفْنا في البلاد - ويَمْ لَهُ لاه

<sup>(\*)</sup> خرَّجنا هذه القصيدة على سيرة ابن هشام: ١٧/٢ - ١٩. وهي هناك في ٢٦ بيتاً. (ويراجع المستدرك في الأبيات التي لم ترد في أصل الديوان بصنعتنيه).

<sup>(</sup>١) ورد البيت في السيرة برواية: «جريّ على جُلّى الخطوب كأنه».

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في السيرة، وسيم خسفاً أي ذلا وهواناً.

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في السيرة، والنجاد: حمائل السيف ويكنى بها عن طول القامة

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في السيرة، ومقرى الضيوف: طعامهم. ويحشد: يجمع.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في السيرة برواية: «لأنناء العشيرة».

يَمْهَدُ: يَضَعُ، والمَهْدُ والمهَادُ ـ جميعاً ـ: الأرضُ والفرَاش.

 ٨ ـ ويبنى كثيراً (١) حيث كان من العدا طلاع المدى لا غير ذلك يجهد يُقال: حَلَبَ القَعْبَ طلاَعاً: أي اعتَلى على مَلْنه. ويُروى: «طلاَقاً» (٧): أي منطلقَ الوجه لذاك.

٩ . هـ و القائدُ المهدى به كل منسر عظيمُ اللِّواء أمْرُهُ الدَّهِرَ يُحْمَدُ (^^) المنْسَرُ: الجَيْشُ (١٢/أ).

١٠ - إذا قال قَولاً لا يُعَادُ لقَولا له كوَحْسِي الكتسابِ فِي صَفيسِع يُخَلِّدُ الوَحْيُ: الكَلام والكتاب الخَفيّان. والصَّفيحُ: الحَجَرُ.

١١ ـ بجَيْش له من هاشم يتبعونَـهُ يُسَــــدُّدُهم رَبُّ الـــوري ويُؤيِّـــدُ ١٢ - هُمُ رُجَّعُوا سَهْلَ بِن بَيْضَاءَ راضياً وسُرَّ إمامُ العالَمين مُحَمَّدُ (٩) يَعْني: سَهْل بن بيضاء الأنصاري (١٠٠).

١٣ - تَتَابَعَ فيها كِلُّ لِيث كأنَّه إذا ما مشى في رَفْرَف الدِّرع أَحْرَدُ (١١) رَفْرَفُها: ما أسْبَل منها وتَتَنَّى. وأحْرَدُ: فيه مَيَلٌ.

١٤ ـ قَضَوْا ما قضوا في ليلهم ثُمَّ أصبحوا على مَهَل وسائرُ الناس رُقَّدُ الْرُالِ ١٥ ـ سَلُوا من قريش كلَّ كهل وأمرد وإنْ قد بغانا اليومَ كَهُلِّ وأمْر، دُ

(٦) وردت الكلمتان في الأصل بلا نقط، وما أثبتناه من ت وس.

(٧) أي يُروى: ويبنّى طلاقاً.

(٨) ورد البيت في السيرة برواية آخرى هي: عظيم اللواء أمررُه ثم يُحمدُ ألَظُ بهذا الصلح كلُّ مبرًّا

(٩) ورد البيت في السيرة، وعجزه فيها: «وسنر َّ أبو بكر بها ومحمدٌ».

(١٠) قال السهيلي في الروض: ١٢٩/٢ «سهّل هذا، هو ابن وهب بن ربيعة بن هملال بن ضبة بس الحارث بن فهر، يُعرف بابن البيضاء، وهي أُمُّه». (١١) ورد البيت في السيرة برواية: «أعان عليها كلُّ صقرٍ كأنه».

(١٢) ورد البيت في السيرة.

وكُنَّا قديماً قبلها نُتَوَدَّدُ (١٣)

١٦ ـ متى شَركَ الأقوامُ في جُلِّ أمْــرنــ أي: نُتَمَلَق، ويُروى: «نُتَسَوَّدُ».

وندركُ ما شئنا ولا نَتَشَدُّدُ ١٤٠٠

١٧ ـ وكُنّا قديماً لا نُقِرُ طُلامةً
 يقول: في أهْوَن الأمْرَ (١٢/ب).

وهل لكُمُ فيما يَجيءُ به الغَدُّ<sup>(10)</sup> لديك البيان لو تكلَّمتَ أسْوَدُ<sup>(11)</sup>

قالوا: أراد الأسْوَدَ بن عبد العُزى، وقالوا: أرادَ اللَّيلَ، وقالوا: أراد الحَجَر الأسود، أي انه لو تكلَّم لأنْبَأ بفَضْ لنا(١٧).

<sup>(</sup>١٣) ورد البيت في السيرة.

<sup>(</sup>١٤) ورد البيت في السيرة.

<sup>(</sup>١٥) ورد البيت في السيرة، وفيها: «يجيء به غد».

<sup>(</sup>١٦) ورد البيت في السيرة، وقال السهيلي في شرح السيرة: ١٣٩/٢: «أسود: اسم جبل كان قد قُتِل فيه قتيل فله قتيل فلم يُعْرَفَ قاتلُه، فقال أولياء المقتول هذه المقالة، فذهبت مَثَلاً».

<sup>(</sup>١٧) وردت في الأصل هنا كلمة (تمت). وهي من زيادات الناسخ، وكذلك في القصائد الآتية.

وقال أيضاً:

١. سَقى اللهُ رَهْطاً هُمُمُ بِالحَجُون

٢ ـ قضوا ما قضوا في دُجي ليلهم

قال عَدِيُّ بن الرِّقَاعِ العامِلي (١):

وسنان أقْصَدَه النعاسُ فرنَّقت "

٣- بـ هاليلُ غُـرُ لهم سَـورَةً

٤ - كشِبْهِ المَقَاوِلِ عند الحَجُرو

7 ـ (١٣/ أ) فلولا حُذاري نَشًا سُبَّة غَيْظاً (٥). الإشادة: الذِّكْر، قال:

قِيَامٌ وقد هَجَاعَ النَّاوَمُ ومُسْتَوْسِنُ الناسِ لا يَعْلَامِمُ

في عينه سنة وليسس بنائم (٢) يُسداً وي عينه سنة وليسس بنائم و (٣) يُسداً وي بها الأبلَّ حُ المجرم أعطَ مُ وي المحلم أعلَّ وهم أعلَّ وهم أعلَّ م أعلَّ وي الحس تعصم أي يدعب ويستعصم يُشِيدُ بها الحاسد وي المفعدم و المفعد و المفع

حَتّى يُشيْدَ بذكْري عندها ناعي

إذا مسا أتسى أرضنسا الموسم والمُحْسرم (١٦٥) ولو سسي ء ذو الرغسم والمُحْسرم

٧ ـ ورهبــــةَ عــــــارِ علـــــى أُسْـــــرَتي ٨ ـ لَتَابَعْتُـــــــه غـــــــيرَ ذي مرْيَــــــــة

<sup>(</sup>١) في الأصل: العامري، والصواب ما أثبتناه،

<sup>(</sup>٢) ديوان عدى بن الرقاع: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت كلمة (الأبيح) في الأصل، ولم نجدها في المعجمات، وبلَّعَ بالأمر: جَعَدَه، والمُبلِّعُ المُعيي.

<sup>(</sup>٤) النَّثا: الإخبار والإظهار.

<sup>(</sup>٥) أي: المفعم غيظاً.

<sup>(</sup>٦) ذي مرية: أي شكّ.

الْمُحْرِم: الذي له حُرْمَةٌ، قال الراعي: قتلـــوا ابـــنَ عفّـــانِ الخليفـــةَ مُحْرِمـــــأ

٩ - كَفَ وْل قُصَ لِي أَلا أَقْصِ روا
 به: أى بالبلد.

١٠ - فإنسا بمكسة قدمسا لنسا
 ١١ - ومن يك فيها له عزة لا عن يك فيها له عزة لا عن الملحائه الرائسو
 ١٢ - ونحن ببطحائه الرائسو
 ١٣ - نَشَانا فكنا قليلاً بها
 ١٤ - إذا عَض أَزْمُ السنين الأنام
 ١٥ - إذا عَض أَزْمُ السنين الأنام
 ١٥ - (١٣/ب) نَماني شَيْهَ ساقي الحجيج

ورِعاً فلم أرَ مثله مقتولا(۷) ولا تركبسوا مسابه المائم

به العزُّوا لَخَطَرُ الأعظم مُ المُعظم مُ حديثاً فعزَّتُنا الأقدمُ حديثاً فعزَّتُنا الأقدمُ نَ والقائدونَ ومَ ن يحكُم نُ والقائدونَ ومَ ن يحكُم نُ نُج يرُ وكنا بها نُطعم مُ وحَب القُتار بها المُعندم (۱) ومجدٌ منيفُ النَّرى مُعْلَمُ ومجدٌ منيفُ النَّرى مُعْلَم مُ

شَيْبَةُ: اسم عبد المطّلب، كان له أربعة أسماء: شيبة الحَمْد، وساقي الحجيج، وسيّد البطحاء، وعائل أهل الموسم.

<sup>(</sup>٧) ديوان الراعي: ٢٣١، وعجز البيت فيه: وَدَعَا طَلَم أَرُ مِثْلُه مخذولا.

<sup>(</sup>٨) الخَطَرُ: المال والشرف و المنزلة وارتفاع القدر.

<sup>(</sup>٩) الأزْمُ: الجَدْب والمَحْل. والقُتَار: ربح الشُّوا، والطُّبيخ.

### وقال أيضاً <sup>(ه)</sup>:

١ - ألا مَنْ لهم آخِرَ اللَّيلِ مُنْصِب

٢ ـ وجَرْبي أراها من لُوَيِّ بن غالب

٣ - إذا قائمٌ في القوم قام بخُطَّةً ويُروثي: «بخُطُبة».

٤ - وما ذَنْبُ مَنْ يَدْعُو إلى الله وحدَّهُ

٥ ـ وما ظُلْمُ مَنْ يَدْعو إلى البر والتُّقى

٦ ـ وقد جرَّبوا فيما مضى غبَّ آمرِهم

٧ ـ وقد كان في أمر الصحيفة عُـبرَةٌ

وشَعْب العَصامن قومكَ الْتَشَعِّب ('') متى ما تُزاحمْها الصَّحيحةُ تَجْرَبَ ('') أقاموا جميعاً ثم صاحوا وأجلبُ واَ<sup>('')</sup>

وديْن قليم (٤) أهْلُه غيرُ خُيَّب ورَّأْب الثَّأَى بالرأي لاحيْنَ مَشْعَب (٥) ورَأْب الثَّأَى بالرأي لاحيْنَ مَشْعَب (٥) وما عَالِمُ أمراً كمَن ْلَم يُجَرِّب (٢) أتاك بها من غائب متَعَصِّب (٧)

<sup>(\*)</sup> خرَّجنا هذه القصيدة على كتاب السير والمغازي لابن اسحاق: ١٦٣ - ١٦٤، وقد ورد معظم أبياتها فيه.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في السير.

<sup>(</sup>٣) ورد البيت مصحَّفاً في السير، بنصِّ: «وحرب أبينا من لوي» و«متى ما تزاحمها الصحيفة تحرب».

<sup>(</sup>٣) ورد البيت مصحَّفاً مشوَّهاً في السير، ننصِّ: «إذا ما مشير قام فيها بخطة» «الذوابة ذنبا وليس بمذنب». وفي قافية الأصل إقواء.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وأراد بالقدم هذا أنه دين الله الذي أنزله على رسله كافة، وهو التوحيد، ولعله «قويم».

<sup>(</sup>ه) ورد البيت في السير بنصِّ: «وما دنت من يدعو» و«لم يستطع أن ينارب الشعب ينارس»، ورُأَبُ الثَّاى: إصلاح الفساد،

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في السير،

<sup>(</sup>٧) ورد البيت في السير، وعجزه فيه: «متى ما يخبر غائب القوم يعجب».

يُريد: الصَّحيفةَ التي كَتَبَتْها قريش على بني هاشم وعلَّقوها (١٤/أ) في الكعبة،

فمحا اللهُ منها موضعَ عُقوقهم.

٨ ـ مَحَا اللهُ منها كَفرَه مَ وعُقوقَهم
 ٩ ـ وأصبح ما قالوا من الأمر باطلاً
 ١٠ ـ فأمسى ابن عبد الله فينا مُصدَّقًا
 ١١ ـ فلا تحسبونا خَاذلين محمداً
 ١٢ ـ ستمنعه منّا يَد هاشميّة "

١٣ ـ وينصره اللهُ اللهُ الله على هو رَبُّهُ الله العُقَيْرُ: مدينةٌ بالبَحْرَيْنِ.

18 - فلا والذي يَحْدي له كل مرتم 10 - عيناً صدقنا الله فيها ولم نكن أله 17 - نُفارقُه حتى نُصَرعَ حوله 17 - نُفارقُه حتى نُصَرعَ حوله 17 - نُفارقُه عَمنا لا تظلمونا فإنَّنا 17 - فيا قومَنا لا تظلمونا فإنَّنا 18 - فيا وكُفُّوا إليكم من فضول حُلومكم 19 - ولا تَبْدَأُونا بالظلامة والأذى أي: مَعَ رَحِم الأُمِّ والأب.

وما نقموا من صادق القول مُنْجَب (٩) ومَن يَخْتَلِقُ ما ليس بالحقِّ يُكُذُب (٩) على ساخط من قومنا غير مُعْتب (١٠) لدى غُربَة منّا ولا مُتَقَرب (١١) مُركَبُها في الحجد خير مُركَبُها في الحجد خير مُركَبُها في الحجد خير مُركَب (١٢) باهل العُقَيْر أو بسكّان يسترب

طليح بجنبَي نخلة ف المُحَسَّب (١٣) لنحلف بُطُ لا بالعَتيق المُحَجَّب (١٤) وما بال تكذيب النبي المُقَرَّب متى ما نَخَف ظلم العشيرة نغضب ولا تذهبوا من رأيكم كلَّ مذهب فنجزيكم ضعْف أمسع الأم والأب

<sup>(</sup>٨) ورد البيت في السير بنصِّ: «وما نقموا من باطل الحق معرب»، والمُنْجَب؛ المنتخَب،

<sup>(</sup>٩) ورد البيت في السير.

<sup>(</sup>١٠) ورد البيت في السير برواية «وأمسى» و«على سحط من قومنا».

<sup>(</sup>١١) ورد البيت مصحَّفاً في السير، بنص «فلا تحسبواً با مسلمين محمداً × لذي عربة منّا ولا متغرب».

<sup>(</sup>۱۲) ورد البيت في السير بنصِّ: «مركَّبها في الناس».

<sup>(</sup>١٣) مُرْتَم: مُلقَى على الأرض من التعب والكلال، والطليح: المُعْيِي. ونَخْلَهُ: موضع بين مكة والطائف يقال له: بطن نخلة، والمحصّب: موضع رُمّي الجمار بمنى، أو هو بين مكة ومنى.

<sup>(</sup>١٤) العتيق المحجَّب: البيت الحرام. ومنه. حجابة البيت.

### وقال يرثي أباه:

١ - أبكى العيون وأذرى دمعَها درراً
 ٢ - كان الشجاع الجواد الفرد سؤدده شرد الشجاع الجواد الفرد سؤدده شده شده المول نائله على المعلى الما المول نائله على المحلول المثل المنافق المداهد المنافق المناف

مصابُ شيبة بيت الدِّين والكَرَمِ له فضائل تعلو سادة الأُمَمِ والمُخْتَشي صَوْلُه في الناس والنَّقَمِ غداة يَحْمي عن الأبطال بالعَلمِ نوراً فيجلو كسوف القحط والظُّلمِ بنداك فُضًل أهل الهخر والقدم

(١٥/ أَ) فرَاشٌ كان يُوضَعُ بفناء الكعبة يجلس عليه السادة، وآخِرُ مَنْ جلسَ عليه رسولُ الله ـ صَلّى الله عليه وسلّم ـ وله حَديثٌ (٢٠٠٠). وكان لهاشم.

٧ ـ بكت قريش أباها كلّها وعلى ٨ ـ صَفَي بَكّي وجُ ودي بالدموع له ٩ ـ تُجبَك نسوة رهط من بني أسَد ١٠ ـ أَلَمْ يكن زَيْنَ أهلَ الأرض كلّهم

أيّام ها وحماه الثابت الدَّعَم والسَّعدي يَا أُمَيْمَ اليومَ بالسَّجمِ (٢) والعُرَّ والعَجمِ والعُرْب والعَجَم والعُرَب والعَجَم وعصمة الخَلْق من عاد ومن إرَم

<sup>(</sup>١) أبو الحارث: كنية عبد المطلب،

<sup>(</sup>٢) ورد في السير والمغازي: ٦٦ وسيرة ابن هشام: ١٧٨/١ وطبقات ابن سعد: ١/ق١/٤٧.

<sup>(</sup>٣) صَفَيٌّ وأُمَيْم: ترخيم صَفيَّة وأُمَيْمَة وهما بنتا عبد المطلب،

وقال يرثي أخاه عبد الله أبا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -:

وما بقلبي من الآلام والكَمَدُ بكـلِّ دمـع علـى الخِدَّيـن مُطَّـرد إذْ كان منهاً مكانَ الروح في الجَسَدَ

١ - عَيْنِي الْذُنْسِي بِبِكَاء آخرَ الأبَد ولا تَمَلِّي على قَرْم (١) لنا سَنَد ٢ ـ أشكو الذي بي من الوَّجد الشديد له ٣ ـ (١٥/ ب) أضحى أبوه له يبكي واخوتُه ٤. لـ و عـ اش كـ ان لفـ هُر كلِّها عَلَمـاً

<sup>(</sup>١) قَرْم: سَيِّد،

# وقال يرثي أخاه الزبير:

١-أسبلت عبرة على الوجنات
 ٢-لأخ سيد نجيب لقرم م
 ٣-سيد وابن سادة أحرزوا الحجائ
 ٤-جعل الله مجيده وعيده م
 ٥-من بني هاشم وعبد مناف
 ٢-حيهم سيدٌ لأحياء ذا الخليا

قد مَرَتْ ها(۱) عظيمة ألحَسَ رات سيد في النذرا من السادات سد قديماً وشيدوا المكرمات في بنيه نجابة والبنات وقصي أرباب أهسل الحياة سق ومَنْ مات سيد الأموات

(١) قَدْمَرَتْها: أي أَدَرُتْها وأَجْرُتُها،

وقال يخاطب أخاه أبا لَهَب وبني هاشم جميعاً:

١ ـ قُـل لعَبْد العُـزى أخـي وشـقيقي
 أي مُتَفَرِّقَين (١٦/أ).

٢ ـ وصديقي أبي عُمَارة والاخْـــ أبو عُمَارة: الفاكة بن المغيرة.

وبنـــي هاشـــم جميعـــاً عِزِيْنـــا

\_\_وان ِطُراً وأُسْرَتي أجمعينا:

مَ سناءً وكان في الحشر دينا حري ومُجْر (١) بقَوْلَتي (٢) الخاَذلينا نى وكونوا له يَداً مُصْلتينَ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي ت و س: ومجز.

<sup>(</sup>٢) القاف غير منقوطة في الأصل، وربما تقرأ: بصولتي، وما أثبتناه من ت وس.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولم يرد «صلت» في المعجمات، والوارد · أصلَتَ الرجلُ سيفَه جَردُّه من غمده.

وقال لابن أخيه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب:

ا - اعلىم أبا أروى بأنك ماجدٌ من صُلْب شَيبة فانصرنَ محمّدا ا - الله دَرُّكَ انْ عرفت مكانَه في قومه ووَهبت منك له يَدا الله على مقه الله وتزيّدا الله ومحتدا الله ومحتدا الله والله ومحتدا الله والله ومحتدا الله والله و

وليسس عَطاءُ اليوم مانعَه غَدا(٢)

<sup>(</sup>١) لم يتضح لنا المراد بعليِّ المذكور، ولعله علي بن أمية بن خلف الذي قبل مع أبيه يوم بدر كافراً، كما عضم الناسب للكلبي، ٩٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والمعاذ، وهو من سهو النسخ.

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى: ١٠٣، وصدر البيت فيه: «له صد قات ما تُغِبُّ ونائلٌ».

وقال:

١ ـ الحمدُ لله الذي قـد شرَّفا
 ٢ ـ قومي وأعلاهم معاً وغَطْرَفا

باز غطريفٌ وغطراف: للكريم.

٣ ـ قُد سَبَق وا بالمجد مَنْ تَعَرَّفا ٤ ـ مجداً تليداً واصلاً مستطرَ فا(١)

تَعَرَّفَ: أي عَرَفَ المجدَ، وقالوا: مَنْ أتى عَرَفَةَ. واصلاً: يَصِلُ هذا بهذا.

٥ ـ لو أن أنْفَ الريح جاراهم هَفَا (٢)

٦ \_ أو صار عن مَسْعاتهم مُخَلُّف

٧ - كَفُوا سُعَاة المي (٢) مَنْ تَكَلَّف

٨ ـ كانوا لأهل الخافقين سكف

الخافقان: أطرافُ الأرض، لأن الريح تخفق فيها. مَرَّ رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بأهلَ البقيع فقال: أنتم لنا سكفٌ ونحن لكم تَبَعٌ (١).

٩ ـ وأصبحوا من كلِّ خَلْق خَلْفَا
 ١٠ ـ هُمُ أنجمٌ وأبْدُرٌ لن تُكُسفَ

<sup>(</sup>١) التليد: الموروث عن الآباء، والمستطرف: المستحدث،

<sup>(</sup>٢) أنفُ الربح: أشدُّها، وهَفَا: استُطيرَ،

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعله (النِّيُّ) جمع النِّيَّة التي هي السَّفر والعمل والقصد والبُعْد، ولعل الشاعر عَنى بذلك سعاة السفر والعمل في سبيل تحصيل لقمة العيش،

<sup>(</sup>٤) النص في مسند أحمد: ٣٦٠/٥ «أنتم لنا فَرَط ونحن لكم تَبُع».

١١-(١٧/أ) وموقف في الحرب أسْن موقفا ١٢ - أُسْـدٌ تهــدُّ بالـزَّئيرات الـصَّـف ا

يريد: أسن به موقفا، وروى أبو محلم: «أَبْئسُ مَوْقِفا» أي أعظم به بأساً، قال الشاعر:

فَأَبُّأَسْتَ قَوْمِاً وَأَبْأَسْتَ جَارا (٥) الْمَنْ الآنُفَا (٢) ١٣ . الرُّغُمُ مِن أعدائه و الآنُفا (٢) ١٤ . و الدُّمَع (٧) الدهر الذي قد أجْحَفًا ١٥ . لو عُدَّ أَدْنَى جُودِهم لأَضْعَفَا ١٥ . لو عُدَّ أَدْنَى جُودِهم لأَضْعَفا ١٦ . على البحار والسحاب استَرْعَفا (٨) قال: أراد: الذي استَرْعَفا.

(٥) لم أجد هذا الشاهد في العجمات.

<sup>(</sup>٦) الآنُف: جمع الأنْف.

رُ ) كذا في الأصل، وتُدْمعُ الدهرَ: تَمْلأه، ولعل الصواب: «وتَدْمَغُ» أي تَقْهَر،

<sup>(</sup>٨) استرعف السحابُ: سبق ماؤه.

وقال أيضاً:

١ ـ ليتَ شعري مُسافر بن أبي عَمْ

٢ ـ أيّ شــيء دهـاك أو غـال مَـراً

٣ ـ أنا حاميُّكَ مشل آبائي الزُّهْ

٤ ـ مَيْتَ صدقَ على تَبَالَـةَ أمْـسَـيْـ

(١٧/ب) تَبَالَةُ: عِرْضٌ من أعراض مكَّة (١).

٥ - بُـوْرِكَ الميـتُ الغريـبُ كمـا بـو ركَ نَضْـحُ الرُّمِّـان والزَّيتـونُ أي: زِيْدَ بَرَكَةً، كقوله تعالى: (أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النار ومَنْ حَوْلَها)(٢).

النَّضْحُ: القَليل، والنَّضْح: الكثير (٣).

٦ ـ كنت بي مَرَّةً وفَوْقَكَ لا فَسوْ

٧ ـ كان منك اليقينُ ليس بشاف

يقول: لا أُصدِّق باليقين في موتك (١).

٨ ـ كنت مولى وصاحباً صادق الخبر

رو ولَيْت يقولُ ها الحزونُ لاَ؟! وهل أقدمت عليك المنونُ! وهل أقدمت عليك المنونُ! ور لآب ائك التي لا تَهُونُ مت ومن دون مُلتَ قاك الحَجُونُ

ق فقد صرْتَ ليسس دونك دُونُ كيفَ إِذْ رَجَّمَتْكَ عندي الظُّنونُ

\_\_رَة حَقّاً وخُلَّةً (٥) لا تَخُـونُ

<sup>(</sup>١) تبالة . كما في معجم البلدان .: موضع من أرض تهامة في طريق اليمن، وفي معجم ما استعجم: بقرب الطائف على طريق اليمن من مكة، ثم جاء فيه أن تبالة من أعمال مكة.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل /٨.

<sup>(</sup>٣) يعني أن كلمة (النضح) من الأضداد، يراجع تركيب (نضح) في لسان العرب.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولعل مراد الشاعر: أن اليقين بسلامة صديقه ـ وهو بعيد عنه ـ لم يكن يشفي نفسه من القلق عليه، فكيف وقد أصبح ذلك مظنوناً بعد سماع خبر موته.

<sup>(</sup>٥) الخُلَّة: الخليل.

قال أبو محلِّم في قوله:

خَلاَلَتُهُ كأبي مَرْحَب(١)

أرادَ: بأبي مَرْحَبِ: أي مَوَدَّته بلسانه في قوله: مَرْحَباً وأهلاً، أي ليس فيه غيرُ ذلك.

٩ ـ فعليك السَّلام منَّ ي كنراً أنْفَدت ماءها عليك الشُّؤون (٧)

(٦) الشاهد للنابغة الجعدي، وقد ورد في مجموع شعره: ٢٦، وصدره فيه: «وكيف تَوَاصُلُ مَنْ أصبحتُ».

<sup>(</sup>٧) الشؤون: عروق الدمع.

وقال<sup>(\*)</sup>:

١ ـ ألا ليت حظي من حياطة نَصْرِكم بأنْ ليس لي نَفْعٌ لديكم ولا ضَرُ (١) ٢ ـ (١/١) وسار برَحْلي فاطِرُ النَابِ جَاشِمٌ ضعيفُ القُصَيْرى لا كبيرٌ ولا بِكُر عاشمٌ : متكارهٌ على السَيْر . والقُصَيْرى : أضْعَفُ الأضلاع (٢) .

٣ ـ من الخُوْر حَثْحَاثٌ كثيرٌ رُغاؤه يُرشُّ على الحاذَيْنِ من بَوْل ه قَطْرُ (٢) أَي من نتاج الخُوْر وهي الغزار ، الواحدة خَوَّارَة . والحاذان : باطنا الفَخِذَيْنِ .

٤ ـ يُخَلّف خَلْفَ الورْد ليس بلاحق إذا ما عَلاَ الفَيْفاء قيل له: وَبْسرُ (١٤)
 قال أبو محلم: لتُقته به أنه يَلْحَق؛ وإن قال: «ليس بلاحق». والفَيْفاء: الصحراء

الممتدَّة. والوَبْرَة: دابَّة تكون بجبال تهامة، وتُجْمَع وَبْراً ووباراً، قال جَرير:

تَطَلَّى وهي سينَّة المُعَرّى بصِنَّ الوَبْرِ تحسَبه مَلاَبا (٥)

<sup>(\*)</sup> خرَّجنا هذه القصيدة على ما ورد منها في السير والمغازي: ١٥٢ وسيرة ابن هشام: ٢٨٦/١ ٢٨٧، وقال ابن هشام في آخرها: «تركنا منها بيتين أقذع فيهما».

<sup>(</sup>١) ورد البيت في السير برواية: «ألا ليت حظي من حياطتكم بكر × يرشُّ على الساقين من بوله قطرُ» وفي السيرة برواية: «ألا قل لعمرو والوليد ومُطعم × ألا ليت حظي من حياطتكم بكرُ».

<sup>(</sup>٢) أوهي أسفل الأضلاع، وفاطرُ الناب في البيت: أي طلع نابهُ،

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في السير برواية: «من الخور حبحاب» و «إذا ما علا الفيفاء تحسبه وبر» وفي السيرة برواية: «من الخور حبحاب» و «يرش على الساقين»، وقال السهيلي في الروض الانف: ١٠/٢ «الخور؛ الضعاف، والحبحاب، بالحاء: الصغير، وفي حاشية كتاب الشيخ أبي بحر: جبجاب، بالجيم، وفسرّه فقال: هو الكثير الهدر».

<sup>(</sup>٤) ورد في السيرة، وفيه: «تخلُّف خلف الورد»، وقال السهيلي: أي يُشَبُّه بالوبر لصغره، ويحتمل أن يكون أراد: أنه يصغر في العين لعلو المكان وبُعْده،

<sup>(</sup>۵) دیوان جریر: ۷۲.

٥ ـ أرى أخَوَيْنَا مِن أبينَا وأُمِّنَا إذا سُئلا قالا: إلى غيرنا الأمْرِ (١٥) يريد: بني نَوْفَل بن عبد مَناف، وعَبْد شَمْس بن عبد مَناف (١٨/ب).

٦- بلسى لهما أمر ولكن ترجما ترجما كمارجما من رأس ذي العلق الصَّخر (١٥)
 التَّرَجُم: القول بالظن، لأنه يُرْمى به على غَرَر كالحَجَر، والعلَق: الجبل الذي يتُعلَق بحجارته في المرْقى إليه.

٧ ـ أخص خصوصاً عبد شمس ونوف الأ
 ٨ ـ وما ذاك الآسُؤدَدُ خَصَّنَابِ هـ
 له: أي لله.

هما نَبَذانسا مشلَ مسا نُبِسذَ الجَمْس (<sup>(۸)</sup> إلسهُ العبساد واصطَفانساً لسه الفَخْسرُ

فقد أصبحا منهم أكُفُّهم صفُّرٌ<sup>(1)</sup> من النباسِ إلاّ أنْ يُرسَّ ليه ذِكْر<sup>(1)</sup>

١٠ ـ هما أشركا في المجدمَنْ لا أبا لَـــه من النــاس
 الرَّسُّ: الذَّكْرُ الخفيُّ، أُخِذ من الرَّسُّ وهو القبر والبئر.

٩ ـ همـا غَمـزَا للقـوم في أخَوَيْـهما

لأهل العلافَينَهم أبساً وتُسرُ إلى عِلْجَةً زرقاءَ جال بها السَّحْرُ (١١)

١١ - رجال تَمَالُواْ حاسدينَ وبغْضَةً
 ١٢ - وَلَيدٌ أَبوه كانَ عَبَداً جُدنَا
 يُريد: الوليدَ بن المغيرة.

وكانوا بنا أولى إذا بُغيَ النَّصِّرُ (١٦٣) وأنسم إذا تُدْعَوْنَ فِي سَمْعكم وقَرْ

۱۳ ـ وتَيْهم ومخروم ورُهه رَة منهم ١٣ ـ وتَيْهم ومخروم وره ١٩/١) وره وره كانوا أوليائي وناصري

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في السير والسيرة.

<sup>(</sup>٧) ورد البيت في السير بنصِّ «كما ترجمت من راس ذي الفلق الصخر» وفي السيرة بنصِّ: «ولكنْ تجرجما × كما حُرحمت من راس دي عَلَق الصحر»،

<sup>(^)</sup> ورد البيت في السير والسيرة، وفي السيرة: «مثل ما ينبذ الجمر».

<sup>(</sup>٩) ورد البيت في السير والسيرة، وفيهما: «هما أغمزًا» و «أكفهما صفر».

<sup>(</sup>١٠) ورد البيت في السير والسيرة، وفي السير: «من لا أخا له» و «إلاّ أن يرش».

<sup>(</sup>١١) ورد البيت في السير وفيه: «وليداً أبوم» و«زرقاء جاش بها البحر».

<sup>(</sup>١٢) ورد البيت في السير والسيرة برواية: «وكانوا لنا مولى»، وفي السير: «إذا ابتُغيّ النصرُ».

10 ـ فقد سَفهت أحلامُها وعقولُها يريد: السَّلَح، أي هم قَذْرى كهذا.
 11 ـ فوالله لا تنفك منّا عداوة "

وكانوا كجَعْر بئسَ ما صنعت جَعْر (١٢) وكانوا كجَعْر (١٢) ولا منهم ما دامَ من نَسْلنا شَفْر (١٤)

(١٣) ورد البيت في السير بنصِّ: «أحلامهم وعقولهم × وكانوا كجفر شرها ضغطت جفر»، وفي السيرة بنصِّ: «أحلامهم وعقولهم × وكانوا كجفر بئس ما صنعت جفر»،

<sup>. (</sup>١٤) ورد البيت في السير بنصِّ: «فأقسمتُ لا ينفك منهم مجاور × يجاورنا» وفي السيرة بنصِّ: «ولا منهم ما كان من نسلنا». وشُفُرِّ: أي أحد.

وقال<sup>(\*)</sup>:

يا هاشِما والقومُ في جَعْفَ لِ(١)

١ حتّـــى متـــــى نحــــنُ علــــى فــــترة
 أراد: يا هاشماه، والجحفل: الجيش.

٢ ـ تَدْعُ ـ ونَ بالخيل على رقب ـ منالدى الخوف وفي مَعْ زل (٢)
 ٣ ـ كالرِّ جُلَة السَّوداء تغلو بها سَرعانُها في سَبْسَب مَجْ هَلَ (٣)
 الرِّجْلَة (٤): الحَرَّة. وتَغْلُو: من الغَلُوة. وسَرْعَانُ كلِّ شيء: ما أَسْرَعَ منه.

٤ - عليهم الستر ثُ علي رَعْلَه من الخيل ، والجمع الرِّعَال ، وشبه البَيْضُ بالبَصل (٥) على المنهل (١٥) بالبَصل (١٠) بالرَّعْلة : القطعة من الخيل ، والجمع الرِّعَال ، وشبه البَيْضُ بالبَصل (١٠) بقيل : لاستدارته ؛ وقيل : لأنه طبقات .

٥ - يا قوم ذُوْدُوا عن جَمَاهيركم بكلِّ مقْصَال على مُسْبِلِ (٧) الجَمَاهير: الأعْلاَم (٨). مِقْصَالَ: سيفٌ قَطّاع. مُسْبِلَ: فرسٌ طُويل (٩) الذَّنب.

<sup>(\*)</sup> خرَّجن هذه المقطوعة على ما ورد منها في السير والمغازى: ١٤٨.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في السير بنصِّ «على فتنة × يا هاشم والقوم في محفل».

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في السير، وفيه: «بدعون بالخيل».

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في السير بنصِّ: «كالرحبة السوداء يعلو بها × سرعانها في سبسب مجفل».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الرحلة»، والصواب ما أثبتناه، ومنه الحرَّة الرَّجْلاء، وهي التي لا يسنطاع المشيُ عيها لخشونتها وصعوبتها.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت مصحَّفاً في السير بنصِّ: «عليهم النزك على رعله × مثل القطا الشارب المهمل».

<sup>(</sup>٦) هذا الكلام تفسير لكلمة (التَّرُّك) الواردة في الشعر، والمراد بها بَيْض الحديد للرأس، وأشار الشارح بتشبيه البَيْض بالبَصل إلى قول لبيد: «وتَرْكاً كالبَصلُ».

<sup>(</sup>٧) ورد البيت في السير، وفيه: «بكل مفضال»،

<sup>(</sup>٨) أى الأشراف من الناس.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «طول» وهو من سهو النسخ، وقد صُعِّح كما أثبتنا في ت و س.

7 ـ حَديد خَمْ سِلَ الطَّوْف وَالقلبُ وَالأَذَنُ وَالكَعْب وَالوَظيفُ (١١) . وَاللَّهِزِ: الضّامِ (١٢) . وَاللَّهِزِ: الضّامِ (١٢) . وَمَارَث: جَمْعُ إِرْث.

٧ عَرِيهِ ضَّ سَتُّ لَهِ خَصْ رُهُ يُصَ ان بِ التَّذليقِ في مجْ لَكِ يَرِيدُ (١٣) : اَلْجَبِهَةُ وَالصَّدُّرُ وَبِينِ الوَرِكَيْنِ وَالْعَجُزُ وَالْبِطْنِ وَمَدَارَ رَحَى الظَّهَرِ. تَذْلَيْقَ : تَحُديد (١٤) . وَالْمَجْدَلُ: الْقَصْرِ.

عند الوغى في عشير القسطل (١٥) وفي هيساج الحسر ب كالأشسبك

٨ - كم قد شهدت الحرب في فتية
 ٩ - لامتناح سين إذا جئت هم

<sup>(</sup>١٠) يعني: أراد بقوله: «حديد خمس» هذه الأعضاء الخمسة.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «الوطيف»، وهو من سهو النسخ.

<sup>(</sup>١٢) كذا في الأصل، ولم يرد هذا المعنى في المعجمات، والمعروف فيها أن اللَّهِزِّ هو الشديد المُضَبَّر.

<sup>(</sup>١٣) أي يريد بقوله: «عريض ست» هذه الأعضاء أو الأجزاء الستة منه.

<sup>(</sup>١٤) لعل المراد بـ «التذليق» في البيت هو التضمير لا التحديد.

<sup>(</sup>١٥) ورد البيت في السير بنصِّ: «وقد شهدت الحرب»، وعثير القسطل: الغبار،

(۲۰/أ) وقال<sup>(4)</sup>:

ا - مَنَعْنَا الرسولَ رسولَ المليك بين ض تَكَالْا كَمْ عَ السبرُوْق (۱) بين ض تَكَالْا كَمْ عَ السبرُوْق (۱) حَالَا لَكُنْ المَالِي وَ الْخَنْفَقِيْ قَ (۱) حَالَا لَا تَسايِرِ وَ الْخَنْفَقِيْ قَ (۱) حَالَا لَا تَسَايِرِ وَ الْخَنْفَقِيْ قَ (۱) حَالَا الْوَتَسايِرِ وَ الْخَنْفَقِيْ قَ (۱) حَالَا الْوَتَسايِرِ وَ الْخَنْفَقِيْ قَ (۱) وَ الْعَنْفَقِيْ قَ (۱) مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ الللللللل

الوَتيرة: الطَّريقة، وقال قومٌ: أراد الأوْتارَ (١٠). قال (٥): سوفَ تُلاقي بـالطُّوي رِيّا (٢٠) المُّريّا (١٠)

ذا حُمر يُم قَطع الهُريّا الهُريّة : جَمْع هراوة على غير قياسٍ. والهزرُ: قبيلة من قيس.

(\*) حَرَّجنا هذه المقطوعة على رواية محمد بن اسحاق في السير والمغازي: ١٤٩. وروى الآبي وابن أبي الحديد عن الخليفة المأمون العباسي قوله معلقاً على هذه الأبيات بعد سماعه لها: «أسلم أبو طالب والله بقوله» نثر الدر: ٢٩٨/١ وشرح بهج البلاعة: ٧٤/١٤.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في السير، وفيه: «تلألأ كلمع».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حدار» وهو من سهو النسخ.

<sup>(</sup>٣) ورد البيت مصحَّفاً في السير بنصِّ: «بضرب بزبردون التهاب × حذار البوادر كالخنفقيق». ويُذَبِّب: ينبُّ ويدنُّبِّ عند والنَّهاب: جمع النَّهب، والخنفقيق: الداهية،

<sup>(</sup>٤) الأوتار: جمع وتُر وهو الثأر،

<sup>(</sup>٥) لم يتضح لنا مراد الشارح من الاستشهاد بالشاطير الآتية، إلا إذا أراد تشبيه الوتاير بالهري في كونهما جَمْعا على غير قياس.

<sup>(</sup>٦) هكذا صبيطت الكلمة هنا وفي الشرح في نسخة الأصل، وهي (الهُزَرُ) بضم ففتح في المعجمات، وريما يمكن قراءتها (هَزُرِيًا) بفتع فسكون نسبة إلى الهُزْر وهو الضرب بالعصا والخشب ضرباً شديداً.

٣- أذب وأحمي رسول الليك حماية حام عليه شهيق (١) على والمناه و

(٧) ورد البيت في لسير.

لبسه من نسج داوو د كضحضاح المسيل

وورد أولهما . بلا عزو أيضاً . في المخصص: ٦٣/٨ (وفيه: بين حلفاء) واللسان/ غيل (وفيه: بين طرفاء) والتاج (غيل). ورووًا: إن البيتين في تأبين رُوّح بن زنباع،

 <sup>(</sup>٨) ورد البيت في السير. والبكار: جمع بِكُر وهو الفَتيُّ من الإبل، والفَنيِق: الفحل المُكْرَم عند أهله.

<sup>(</sup>٩) ورد البيت في السير. وفي الأصل: سامياً، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>۱۰) أي ترك هُمُرُ (رأر) فقال: «كما زار ليث» «ولكنُ أزير».

<sup>(</sup>١١) ورد البيتان. بلا عزو . في الجمهرة: ٢٠١/١ وتركيب (ضبط) في العباب والتاج. ورواية ثانيهما فيها جميعاً بهذا النص:

وقال<sup>(\*)</sup> (۲۰/ ب):

١ ـ إذا اجتمعـتْ يومـاً قريــشٌ لمفخــر ٢ ـ وإنْ حُصِّلتْ أشرافُ كـلِّ قبيلـةً

حُصِّلَتْ: مُيِّزَتْ، قال الشاعر:

أَلاَ رَجُ ل ج زاه اللهُ خ يراً تُرَجِّلُ جُمَّتِ و تَقُلِمُ بيتي

يدلاً على مُحَصِّكَة تَبيت وأعطيها الإتساوة إنْ رَضيست ٢٠٠٠

ففي هاشم أشرافها وقَدَيمها (٢)

الْمُحَصِّلة: يعني المُمَيِّزة للذهب من الفضَّة في المعدن. وتَقُمُّ: تكنُس. والإتاوَةُ: الخَرَاج .

> ٣ ـ وإنْ فخـرتْ يومـاً فـإنَّ محمــداً ٤ - تداعَت قريش عَثُّها وسمينها ٥ ـ وكُنَّـــا قديمــــاً لا نُقــــرُّ ظُلامــــةً

هـ و المصطفى من سرِّها وكريمُـها(١) علينا فلم تظفَرُ وطاشَتْ حلومُ ها(٥) إذا ما تُنَوا صُعْرَ الخدود نقيمُ ها(١)

<sup>(\*)</sup> خرَّجنا هذه المقطوعة على ما ورد من أبياتها في السير والمغازي: ١٤٩ وسيرة ابن هشام ٢٨٨٨١.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في السير والسيرة، وسرُّها: وَسَطُها.

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في السير والسيرة بنصِّ: «وإن حُصِّلتُ أشرافُ عبد منافها».

<sup>(</sup>٣) ورد أول البيتين . بلا عزو . في التهذيب: ٢٤٢/٤ وتركيب (حصل) في اللسان والتاج، ووردا البيتان . بلا عزو . في خزانة الأدب: ٤٧٧/٤ ـ ٤٧٨ وشرح الشواهد للعيني . هامش الخزانة .: ٢٦٦/٢. وورد أيضاً في الخزانة: ١/٤٥٩ - ٤٦٠ في آخر قصيدة لعمرو بن قعاس المرادي.

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في السير والسيرة.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في السير والسيرة،

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في السير والسيرة. والصُّعْر من الصعر وهو المَيلُ من الكبر.

٦ - ونَحْمي حماها كلَّ يوم كريهة
 ٧ - بنا انتعش العُودُ النَّويُّ وإنماً
 ٨ - (٢١/أ) هم السادة الأعْلُونَ في كلِّ حالة
 ٩ - يَدين لهم كلُّ البرية طاعةً

ونضربُ عن أحجارها (٧) مَنْ يرومُها (٨) بأكنافنا تَنْدى وتَنْمىي أرومُها (٩) بأكنافنا تَنْدى وتَنْمىي أرومُها (٩) لهم صرْمَةٌ لا يُسْتَطاع قُرومُها (١٠) ويكرمهم مِلأَرْضِ عندي (١١) أديمُها (١٢)

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أهجارها» وهو تصعيف، وقال السهيلي في الروض الأنف: ١١/٢ «ونضرب عن أحجارها من يرومها: أي ندفع عن حصونها ومعاقلها، وإنّ كانت الرواية: أجحارها م بتقديم الجيم فهو جَمْعُ جُحَرِ والجحر عنا عستعار، وإنما بريد: عن بيوتها ومساكنها».

<sup>(^)</sup> ورد البيت في السير بلفظ الأصل، وفي السيرة: «عن أجحارها».

<sup>(</sup>٩) ورد البيت في السيرة، وفيها: «العُود الذواء». والأروم: الأصل.

<sup>(</sup>١٠) الصِّرِّمة: الجماعة أو القطعة من الناس، والمعروف فيه «الصِّرِّم». والقُروم: جَمْعُ قَرِّم وهو السيد المعظم.

<sup>(</sup>١١) هكذا وردت كلمة (عىدي) في الأصل.

<sup>(</sup>١٢) أديم الأرض: وَجُهُها، و «ملأرض» أي من الأرض.

## وقال<sup>(4)</sup>:

ا - تَطَاوَلَ لَيْلَي بِهِمْ وَصِبُ الْحَلَّمُ عِلَا الْحُلَّمِ الْحَلَّمِ الْحُلَّمِ الْحُلَّمِ الْحُلَّمِ الْحُلَّمِ الْحَلَّمِ الْحَمَّدَ: أنستَ المروُّ الْحَمَّدَ: أنستَ المروُّ الْحَمَدَ: أنستَ المروُّ الْحَمَدُ السَّا المروُّ الْحَمَدُ السَّا المروُّ الْحَمَدُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللْمُعْلِي اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِمُ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّمِ الْمُعْل

ودمع كسّع السّقاء السّرب (۱)
وه ل يرجع الحلم بعد اللّعب (۲)
كنفْ الطّهاة لطاف الحَشَب (۳)
خَلُوفُ الحديثَ ضَعيفُ السَّبَ (٤)
بحَق ولم يَأتهم بالكَذب (٥)
بنسي هاشم وبنسي المطلب (٢)
أمرا علينا بعقد الكَرب (٧)
عَا (قد) (٨) خَلا (٢) من شؤون العَرب (٢)
بُعيْدَ الأنوف بعَجْ بالذّنب (١٠)

<sup>(\*)</sup> خرَّجنا هذه القصيدة على ما روى محمد بن اسحاق من أبياتها في السير والمغازي: ١٦٣.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في السير، والوصبُ: السقيم المريض، ولعل الشاعر أراد به الدائم كالواصب. والسَّرِبُ السائل.

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في السير.

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في السير بنص : «لطاف الحطب».

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في السير، وفيه: «ضعيف النسب». والسَّبُب: الوُصلَة من الصِّلة والاتِّصال.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في السير.

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في السير، وهيه: «على أن اخوتنا».

<sup>(</sup>٧) ورد البيت في السير، وفيه «امر عليناً كعقد الكرب»، وأمراً . في الأصل .: أي شُدُّ فتلُهما، و الكَرْبُ: الحبل الذي يُشَدُّ على الدلو بإحكام،

<sup>(</sup>٨) زيادة من السير يقتضيها الوزن.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «حل» وهو تصحيف، وخلا: مضى.

<sup>(</sup>١٠) ورد البيت في السير برواية: «بما قد مضى من شؤون العرب».

<sup>(</sup>١١) ورد البيت في السير، وفيه: «بعد الأنوف». وعَجْبُ الذُّنُب: أصله.

بامر مُسزَاحٍ وحلْم عَسزَب (۱۲) وأنكسم أخسوة في النَّسسب وأنكسم اخسوة في النَّسسب وأهسل الديانسة بيست الحَسب (۱٤) وكعبة مكَّسة ذات الحُجُسب (۱٤) ظبات الرماح وحَسدً القُصُسب (۱۵) صُدورَ العَوالي وخَيْلاً عُصَب (۱۲) بسير العَنِيق وحَستُ الخَبَب الخَبَب بسير العَنِيق وحَستُ الخَبب

العَنيق: أشَدُّ السَّيْر، والخَبَب: دونه.

17 - تَراهُ نَ من بين ضافي السَّبِيبِ قَصِيرِ الحِزام طويلِ اللَّبِبِ اللَّبِبِ (١٨) قصير الحزام: أي ليس بمنتفخ الجَوْف. طويل اللَّبِب: واسعُ الصَّدر.

18 - وجَدرْداءَ كَ الظَّنِي سُسُمْحُوْجَة طواها النَّقَ العُ بعد الحَلَب (١٩)

(٢٢/ أ) سَمْحَجٌ وسُمْحُوْجَةٌ: طويًلة. والنَّقيعة: ما يُنْقَع لها من الشَّعير، وقيل: من نقائع الماء. والحَلَبُ: اللَّبَن.

هـم الأنجَبونَ مع المُنتَجَبِ

١٩ ـ عليها رجالُ بني هاشم

١٠ - (٢١/ ب) إلى ما إلى ما تلافيتُم

١١ ـ زعمتُ م بانَّكم جسيرةٌ

١٢ ـ فكيف تُعَادُونَ أَبناءهُ

١٣ ـ فأنّى (١٣) ومَن حَجَّ من راكب

١٤ - تَنالُونَ أحمادَ أو تُصْطَلُواً

١٥ ـ وتَعْــتَر فوا بــين أبيـاتكم

١٦ - إذ الخيلُ تَمْ زَع (١٧) في جَريها

<sup>(</sup>١٢) ورد البيت في السير، وفيه: «علامُ علامُ تلافيتم». وعُزْبُ: أي ذَهُبُ.

<sup>(</sup>١٣) رُسِمت الكلمة في الأصل: «فإنّا». وما أثبتناه من السير وهو الصواب.

<sup>(</sup>١٤) ورد البيت في السير، وفيه: «فأنَّى وما حج» و«لكعبة مكة».

<sup>(</sup>١٥) ورد البيت في السير.

<sup>(</sup>١٦) ورد البيت في السير، وفيه «وتغترفوا س» و «حبل عصب». وعُصَبُ: أي جماعات،

<sup>(</sup>١٧) تَمزَع: تُسْرِع فِي عُدُوها.

<sup>(</sup>١٨) ورد البيت في السير، وفيه «صافي السبيب». والسنيب: شعر الذَّنب والعُرف والناصية.

<sup>(</sup>١٩) ورد البيت في السير، وفيه: «وجرداء كالطير» و«طواها المقانع»، والجرداء: مؤنَّث الأجرد وهي التي تسبق غيرها، وطواها النقائع: أي بنتها وشدَّتْ جسمها النقائع.

<sup>(</sup>٢٠) ورد البيت في السير برواية · «عليها صناديد من هاشم».

بحَقِّ وما تُغني رسالةُ مُرْسل (١)

واخواننا من عبد شمس ونَوْفَ إ (٢)

وأمْسرَ غَدويٌ مسن غُسواة وجُسهًا (٣)

أَقَـرَّتْ نَواصِي هاشِمٌ بِالتَّذَلُّلُ (٥)

وقال(\*):

١ - ألا أَبْلِغ اعنّ عن لُوَيّا رسالةً

٢ - بني عَمنا الأدنين تَيْماً تخصُّهم

٣ ـ أظاهَرْتُم قَوْماً علينا أظنَّة

٤ - يقولون: إنّا قد قَتَلْنا (١) محمَّداً
 يعنى: إنْ كان كذلك.

٥ . كذبت م - وبَيْت الله - يُثْلَم رُكْنُه ومكة والإشعار في كُل مُعْمَل (٦)

ويُروى: «يُلْثُمَ رَكَنُه» أي ركن البيت، ويُثْلَم ركنُه: أي ركنُ مَحمد ـ صلّى الله علّيه وعلى آله ـ. الإشعار: علامة الهَدْي، قال الأصمعي: جاءت أُمُّ مَعْبَد الجُهنيّ إلى الحَسَن (٢٢/ب) فقالتُ: يا ابنَ مَيْسَان: إنك قد أشْعَرْتَ ابْنى (٧).

٦- وبالحجِّ أو بالنِّيب تَدْمى نحورُه بَمَدْمَاه والرُّكْنِ العَتيقِ الْمُقَبِّلِ (^)

<sup>(\*)</sup> خرَّجنا هذه القصيدة على ما روى محمد بن اسحاق من أبياتها في السير والمغازي ١٥٧ - ١٥٨.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في السير.

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في السير، وفيه: «واخوتنا من عبد شمس».

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في السير بنصِّ: «علينا ولاية × وأمر غوي». وفي الأصل: «من غواة وجاهل» والتصويب من السير.

<sup>(</sup>٤) لم تنقط التاء في الأصل، وفي ت و س: قبلنا، وما أثبتناه من السير وهو الذي يقتضيه سياق الأبيات.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في السير، وفيه «يقولون إن قد قتلنا».

<sup>(</sup>٦) المُعْمَل: الطّريق اللحب المسلوك، وبرىد بذلك الطرق التي يسلكها الحجاج المشعرون لهَدْيهم، وربما كان الصواب: «يَعْمَلُ». واليَعْمَلَة من الإبل: النجيبة السريعة المطبوعة على العمل،

<sup>(</sup>٧) لسان العرب (شعر).

<sup>(</sup>٨) ورد البيت في السير بنصِّ: «كذبتم وربِّ الهَدّي تدمى نحورُها × بمكة والركن العتيق المقبّلِ».

النَّابُ: المُسنُّ من الإبل.

٧ ـ تَنَالُونَـــه أُو تَعْطفــوا دُونَ قَتْلـــه أي: تُقَاتِلُوا حتَّى تُثنى السُّيوفَ (١٠).

٨ ـ وتَدْعُــوا بارحــام وأنتــم ظَلَمْتُــمُ أي: تدعوا بأرحام أنتم قطعتموها.

٩ ـ فمـ هلاً ولمّـا تنتــج الحــربُ بكْرَهــا

١٠ ـ فإنّا متى ما نَمْرها بسيوفنا

بيَثْن تَمَام أو بِالْخَرَ (١٢) مُعْجَلِ (١٣) نُجالِحٌ (١٤) فَنُعْرَكُ مَنْ نَشَاءُ بِكَلْكَلِ (١٥) نُجالِح: أي نُكاشِفَ؛ ويقال: نَصبر على حاليْنِ، والمجْلاح من النُّوق: الَّتي تَصْبُرُ ١٦٧٪ على الحرِّ والبَرد.

١١ ـ وتَلْقوا ربيعَ الأبطَحَيْن محمداً وعَيْطُل: طويلة تامُّة(٢٣/أ). أَصْلُ العَيَط: طُولُ العُنُق ثم استُعير،

١٢ ـ وتَــأوي إليــه هاشــمٌ إنَّ هاشــماً

١٣ ـ فـ إِنْ كَنتُـ مُ تَرجُ وِنَ قَتْـ لَ محمــ د

على ربْوَة في رأس عَيْطاءَ عَيْطَل (١٧)

صَوارمَ تَفْري كلَّ عَظْمٍ ومَفْصِل (٩)

مَصَالِيتَ فِي يومِ أُغَرَّ مُحَجَّلِ (١١)

عَرَانِينُ كعب آخراً بَعْدَ أُوَّل (١٨) فرُوْمُ وَا بِمَا جَمَّعْتُ مَ نَقْلَ يَذْبُلُ (١٩)

<sup>(</sup>٩) ورد البيت في السير، وفيه: «تناولون أو تعطلون لقتله». وذلك تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) وردت هذه الجملة في الأصل بعد البيت السادس، وقد نقلناها إلى هذا الموضع لتعلِّقها به.

<sup>(</sup>١١) ورد البيت في السير، وفيه: «وتدعو بويل أنتم إن ظلمتم × مقابله في يوم». والمصاليت: الأشداء الماضون، والمحجّل: المشهور.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «تأخر»، والتصويب من السير.

<sup>(</sup>١٣) ورد البيت في السير، وفيه: «ولما تنجح الحرب» و«ويأتي تماماً أو بآخر معجل». واليتن: الولاد المنكوس تغرج رجلا المولود قبل رأسه ويديه.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: تجالح، والتصويب من الشرح التالي للبيت ومن ت و س.

<sup>(</sup>١٥) ورد البيت في السير، وفيه «وإنا متى» و «تجلجل وتعرك من نشاء».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل الذي يصبر، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>١٧) ورد البيث في السير ننصُّ: «ويعلو ربيع الأبطحين محمد × على ربوة من رأس عنقاء هيكل». وتُتَّى الأبطحين لأنه ربما كان يعني أبطح مكة وأبطح منى، وفي لسان العرب: «منِي من الأبطح».

<sup>(</sup>١٨) ورد البيت في السير، وفيه: «ويأوي إليها هاشم» و«آخر بعد أول». والعُرانين: الأشراف.

<sup>(</sup>۱۹) ورد البيت في السير.

18 ـ فإنّا سنَحْميه بكـ لِّ طــمــرَّة وذي مَيْعَة نَهْد المراكل هَيْـكَــل (۲۰) طمر الجرحُ: إذا انتفخ وَنَتَا ونَزا (۲۱) وطامرُ بن طامر: البُرْغُوث وَلَا لَهُ كثير الوَئْب. 10 ـ وكُــلِّ رُدَيْنــيِّ ظمـاء كُعُوبُــه وعَضْبُ كإيماض الغَمامة مقْصَل (۲۲) 17 ـ وكُلِّ جَرور الذَيْلِ زَغْفُ مُفَاضَة دلاص كَـهزهاز الغَديـر المسكلسَل (۲۳) 17 ـ وكُلِّ جَرور الذَيْلِ زَغْفُ مُفَاضَة دلاَص كَهزهاز الغَديـر المسكلسَل (۲۳) (المُفَاضَة ) (۲۰) : الواسعة التي تَنْصَبُ على لابسِها كانْصِباب الماء الفائض. وهزهاز : كثير الاهتزاز ، قال جَرير :

ويجمَعُنا والغُرَّ من آل فارس أبٌ لا نُبالي بَعْدَه مَنْ تَغَادُوا(٢٥) أي تَخَلَّفَ. وقال الراجز:

قد وردت مشلَ اليَمَاني الهَوَّهازُ تدفع عن أعناقها بالأعجازُ قد وردت مشلَ اليَمَاني الهَوَّهازُ هازُ المَّاتُ على مُقْصدنا والرَّجَازُ (٢٦)

أي وردتْ ماءً تجفَّفه الرياحُ يَهْتَزُّ اهتزاز السيف (٢٣/ ب) اليَمَاني، أي يَكْثُر لَبَنُها فـلا نَنْحَرُها. ومُسَلْسَلٌ: حَسَنُ المَرِّ.

<sup>(</sup>٢٠) ورد البيت في السير، وفيه: «فإنّا سنمنعه»، والطّمرَّة أُنثى الطّمرِّ وهو الفرس الحواد، والميْعة: أول الحُضَر وأنْشَطُه، والمراكلِ حيثُ يركل الفارس برجله، ونَهْدُها: مُشْرِفُها، وهيكل، مُرتَفع.

<sup>(</sup>٢١) لم يرد هذا المعنى في المعجمات بهذا النصِّ، وفي لسان العرب: «طَمِرَتْ يدُه: وَرِمَتْ».

<sup>(</sup>٢٢) ورد البيت مصحَّفاً في السير بنصِّ: «وكل رديني طمى كعوبة × وعضب كما ماض الغمامة مفصل»، والرُّدَيْنيُّ: الرُّمح، وظماء كُعُوبُه: أي صِلاَب لا رَهَلَ فيها، وإيماص الغمامة: لَمْعُ برُقِها، ومقْصلَ: قاطع،

<sup>(</sup>٢٣) الزُّغُف: الدِّرع الواسعة الطوبلة المحكِّمة، ودِلاَّص: مَلْسَاء بَرَّاقَة.

<sup>(</sup>٢٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢٥) المراد من الشاهد تفسير (الغدير) في بيت أبي طالب، والشاهد في ديوان جرير: ٢٤٣، وفيه: «من آل سارة» و «بعده من تعذّرا»، ونبُّه المحقق في الحاشية على ورود رواية: «مَنْ تغدّرا».

<sup>(</sup>٢٦) المشاطير الثلاثة - بلا عزو - في تركيب (قصد) في اللسان والتاج، والأولان - بلا عرو - في الجمهرة: ٩٢/١ وشرح المفضليات للأنباري: ٥٦٢ وتركيب (هزز) في الأساس واللسان والتاج،

١٧ - بأيْمان شُم من ذَوائب هاشم من ذَوائب هاشم من أَوائب هاشم من دُوائب هاشم من مَغَاويل : يُنْقِصُون كلَّ عِزِّ بعزِّهم (٢٨).
 ١٨ - هُمُ سادةُ الساداتِ في كلِّ موطنٍ

مَغَاوِيلَ بِالأَخطارِ فِي كُلِّ مَحْفِلِ (٢٧).

وخِيرةُ رَبِّ الناس في كلِّ مُعضِلِ

<sup>(</sup>٢٧) ورد البيت في السير، وفيه: «من ذوابة هاشم» و«مغاوير بالأبطال».

<sup>(</sup>٢٨) لعل (مغاويل) مشتقة من الغَول والاغتيال وهو الأخذ والإهلاك من حيثُ لم يُدرَ، ثم استُغمِنتُ مجازاً فيما ذكره الشارح.

وقال:

١ - أرقْت وقد تَصور بنس النُجوم (١)
 ١ - أرقْت وما تُسَالمك الهموم ألل الله وإنْ لم يَنَمْ ، قال امرؤ القيس :

كليْك ذي العائر الأرمَد (١) وغب عُقوق هم (٣) كَالْ وَخيمُ وغب عُقوق هم بغير أخ حَريْم (١) وليسس لهم بغير أخ حَريْم (١) وكل فعالهم دنسس دَميْم (١) ومخروم لها منا قسيم (٨) بنو تَيْم وكلُهم عَدَيْم (١) إذا طاشت من العددة الحُلُوم إذا طاشت من العددة الحُلُوم كلا الرجُليْن مُتّهم مُليْم مُليْم (١)

فبات وباتث له ليلة للمسات وباتث له ليلة من المنطلم عشيرة ظلمسوا وعَقُسوا ٣- هُم أنته كوا المحارم من أخيهم ٤- إلى الرحمن والكرم استذمتوا (٥) ٥- بنو تيسم توارشها هُصي صر (٧) ٦- (٢٤/ أ) فلا تنهى غُواة بني هُصي هُ صَيْص ٧- ومخروم أقل القسوم حلماً ٨- أطاعوا ابن المغيرة وابن حَرب

<sup>(</sup>١) تَصُوَّبت النجومُ: تسفَّلت وانحدرت نحو مغيبها.

<sup>(</sup>٢) ديوان امرىء القيس ١٨٥٠، والرواية فيه: «وبات وباتت».

<sup>(</sup>٣) غب عُقوقهم: أي عُقبى عقوقهم.

<sup>(</sup>٤) الحريم: من الحُرْمَة، وهو ما يقاتِل عنه الرجلُ ويحميه.

<sup>(</sup>٥) استذموا أي فَعَلوا ما يذمُّهم عليه الرحمن والكُرُم

<sup>(</sup>٦) في الأصل: دميم، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٧) هو هُصنيص بن كَعْب بن لؤيّ بن غالب: أبو بطن من قريش.

<sup>(</sup>٨) القَسيم: النَّصيب.

<sup>(</sup>٩) العُديم: الذي لا شيء عنده، أو الذي لا عقل له.

<sup>(</sup>١٠) المُليم: مَن أتى ذنبا يُلاَم عليه.

أراد: الوليدَ بن المغيرة وأبا سُفيان بن حَرْب، وكانا يُسرّان بُغْضَ بني هاشم.

٩ - وقالوا خُطَّةً جَوْراً وحُمْقاً وبعض القول أَبْلَجُ مُسْتقيمُ

قالت قريش لبني هاشم: أعْطُونا محمداً حتّى نقتله، وتَخَيَّروا مَن أولادنا مَنْ شئتم لتُربّوه (١١) حتّى نُسَلّمَه. أَبْلَج: واضحٌ.

١٠ - لنُخْرِجَ هاشماً فيصيرَ منها ١١ - فمَ هلاً قومَنا الا تَرْكَبونا ١١ - فمَ هلاً قومَنا الا تَرْكَبونا ١٢ - فينْدَم بعضكم ويَذَلّ بعض ١٢ - فيلا والراقصات بكُلَّ خَرْق (١٢) ١٤ - فلا والراقصات بكُلَّ خَرْق (١٢) ١٤ - ويُصْرَعَ حوله منَا رجالًا ١٦ - ويعلم معشرٌ ظلَم وا وعَقُوا ١٢ - ويعلم معشرٌ ظلَم وا وعَقُوا ١٧ - أرادوا قَتْ لَ أحمد ظالوه ١٨ - ودُونَ محمد منّا نَديًّ المديرٌ

بلاقع بَطْ نُ زُمْ زُمْ وَالْحَطِيمُ عَظَيْمَ وَالْحَطِيمَ عَظَيْمَ وَلِيَسِ عَفْلِحَ أَبِداً ظُلَّومُ وَلِيَسِ عَفْلِحِ أَبِداً ظُلَّومُ وليَ مَعْمُ ور مكَّة لا تَريم (١٣) ونَقَتُلك م وتلَقي الخصومُ وتفَتُلك م وتلَقي الخصومُ وتفَتُلك م ألخَ دُ اللّطيم وأنسهم هُ مُ الخَد اللّطيم وليسم ألخَد اللّطيم وليسم وليسم بقتُل فيهم زَعيم (١٤) وليس بقتُل فيهم زَعيم (١٤) هُم العرْنين والأنف الصّميم (معرفور)

<sup>(</sup>١١) في الأصل: لترنوه، وهو من سهو النسخ.

<sup>(</sup>١٢) الراقصات: الابل التي تخبُّ في سيرها، والخَرِّق: الفلاة الواسعة والأرض البعيدة.

<sup>(</sup>١٢) لا تريم: لا تبرح.

<sup>(</sup>١٤) زعيم: كفيل، يريد: ليس فيهم القادر على قتله.

<sup>(</sup>١٥) النَّديُّ: القوم المجتمعون، والعرنين: آول الأدف حيث يكون فيه الشَّمَمُ، و الأنف الصميم: أي المحض الخالص.

وقال(ه):

١ - ألاَ مَسنْ لسهَمَّ آخسرَ اللَّيسل مُعْتسم طوانى وأخرى النجم لما تَقَحَم (١) ٢ ـ طوانسي وقد نامت عيون كشيرة وسامر أخرى قاعد له ينسوم أن السَّمير(٣): ظلُّ القَمَر، ثم قيل: سامرٌ؛ لأنهم كانوا يهربون إليه إذا سَـمَروا من حَرِّ القمر، وهو ـ أيضاً ـ: الفَخْت، ويُقال لدَارَة القمر: الطُّفَاوة، وأنشد:

كأنَّ على البدر في طُفَاوت م وهالَــةُ الشَّــمس حــين تَفْجَؤهــا(١) (٢٥/ أ) وهالة الشمس: دارَتُها، قَال رؤبة:

يا هال ذات المنطق النَّمنام (٥) وكفّ ك المخضّ ب البّنَ مام (١) أراد امرأةً فسمّاها هالَّةَ لنُورها. وَأرادَ (٧) البِّنَانَ فأبْدَلَ.

بظُلْمٍ ومَنْ لا يَتَّقي البغي يَظْلَمِ (١٠) على خابِلٍ من أمرهم غيرِ مُحْكَم (١٠)

٣- لأحلام أقوام أرادوا محمداً

٤ ـ سَعَوْا سَفَها واقتادهم سوء أمرهم (٩)

<sup>(\*)</sup> خرَّجنا هذه القصيدة على ما روى منها محمد بن اسحاق في السير والمغازي: ١٦٠. (١) ورد البيت في السير، وفيه: «النجم لم يتقحم». ومُعْتِم: أي مُقِيم، وطواني: أتاني، وتَقَعُّمُ النجم: غيابه وسقوطه.

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في السير، وفيه. «وسائر أخرى ساهر لم ينوم».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهو «السَّمْر» في لسان العرب وبعض المعجمات الأخرى.

<sup>(</sup>٤) لم أجد البيت في المعجمات.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا المشطور بهذا النص في ديوان رؤية: ١٤٤، وأراد الشاعر بـ «النَّمنام» المُوسَى.

<sup>(</sup>٦) ورد هذا المشطور ومعه المشطور السابق في ديوان رؤبة/ الملحق. ١٨٣، وفيه «التمتام».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ويريد، والسياق يقتضى ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٨) ورد البيت في السير، وفيه: «ومن لا يتقى الظلم يظلم».

<sup>(</sup>٩) ع الأصل. «سو أمرهم»، والصواب ما أثبتنا، ومثله في السير و ت و س.

<sup>(</sup>١٠) ورد البيت في السير، وفيه: «سِنوء رأيهم × على قائل من رأيهم غير محكم»، والخابل: مشتق من الخُبِّل والخَبِّال وهو الفساد أو المس من الجنون وشبهه.

أي: ما تَخَيَّلَ لهم من أمرِهم، ويُروى: «على فائلٍ»(١١) و «على قابلٍ» و«خائل».

٥ - رَجَاةَ أمور لهم يَنَالوا نظامَها وإنْ نَشدوا في كلِّ بَدْو ومَوْسهم (١٢) نَشدوا: ذكَّرُوا، من نشدتُكَ اللهَ. الموْسم: الجَمْع، لأنَّه يَسمُ الأرضَ بَالوَطْءَ.

ضراب وطعن بالوشيج المُقَوم (۱۲) ولَم تختضب سُمْرُ العَوالي من الدَّم (۱۲) جَمَاجِمَ تُلْقَى بالحطيم وزَمْ زَم (۱۵) حَمَاجِمَ تُلْقَى بالحطيم وزَمْ زَم (۱۷) حَليلاً ويُغشى مَحْرَم (۱۷) بعَدَ مَحْرَم (۱۷) يَذَبُون عن أحسابهم كلَّ مُجْرِم (۱۸) على حَنق لم تَحْشَ إعْلاَمَ مُعْدَام

٢ ـ يُرَجُّون منا خُطَّة دون نيلها
 ٧ ـ يُرَجُّون أن نَسْخى بقَتْل محمد
 ٨ ـ كذبتم ـ وبيت الله ـ حتّى تَعَرَّفُواً
 ٩ ـ (٢٥/ب) وتُقُطعَ أرحامٌ وتَنْسى حَليلةٌ
 ١٠ ـ ويَنْهَضَ قومٌ في الحديد إليكم
 ١١ ـ هُمُ الأُسْد أُسْد الزَّارَتَيْن إذا غدتْ

أراد: الزَّارَةَ فَتْنَّى. كان الشجاع يُعْلم بيضَّتَه بريشة أو نُحوها مما يُعْرَفُ به إقداماً.

١٢ - في البَنَي فهر أفيقُ وا ولم تَقُم نُوائع أَتُلى تَدَّعي بالتَّسَدُّم من قولهم: نادمٌ سَادمٌ: أي حَزِين، هذا قول أبي عبيدة، وقال الأصمعي: سادمٌ إتبَاع، قال أبو زيد: هذا كَلُه له أصول في كلامهم، وأنشد (١١٠):

مشل جُرَيِّ الكَلْب لِم يُفَقِّح

أقْبِحْ به من وكد وأشقِحْ

<sup>(</sup>١١) الفائل: الصعيف الرأي المخطى، الفراسة.

<sup>(</sup>١٢) ورد البيت في السير، وفيه: «وإن حشدوا في كل نفر وموسم».

<sup>(</sup>١٣) ورد البيت في السير، والوَشيج: أصلَب الرماح.

<sup>(</sup>١٤) ورد البيت في السير.

<sup>(</sup>١٥) ورد البيت في السير، وفيه: «وبيت الله لا تقتلونه».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: مجرم، وهو من سهو النسخ.

<sup>(</sup>١٧) ورد البيت في السير، وفيه: «حليلها (كذا) ونغشى محرماً بعد محرم».

<sup>(</sup>١٨) ورد البيت في السير، وفيه: «وينهض قوم في الدروع».

<sup>(</sup>١٩) الإنشاد شاهد على أن للإتباع أصولاً في كلام العرب، ومنه: أقبح وأشقح.

أي لم يَفْتَح عَيْنُه، ومنه الفَقْحَة.

١٣ ـ على ما مضى من بَغْيكم وعُقوقكم
 ١٤ ـ وظُلْم نبي جاء يدعو إلى الهَّدى
 ١٥ ـ (٢٦/ أ) فلا تحسبونا مُسْلميه، ومثله
 ١٦ ـ فهذا مَعَاذير وتَقْدِمَةٌ لكَمَم

وغشْسيَانِكم في أمرنسا كسلَّ مَساثَم وأمَّر أتسى من عسد ذي العَرْش قَيِّم إذا كسانَ في قسوم فليسس بمُسْسلَم لكَبْسلا يكون الحربُ قبى التَّقَدمُ

وقال:

٢ ـ فكلَّفْتُ عيني البكاء وخلتني قد انزفْت دَمْعي اليوم بين الأصارم أنْزَفْت : حَمَلْتُه على ذاك . و الصرِّم: القطعة من الأخبية المنفردة .

٣ ـ وكيف بُكائي في الطُّلول وقد أتَت للها حقَبٌ مُذْ فارقت أُمَّ عاصمِ ٤ ـ غفاريَّة خَلَّت بهض الرَّجائمِ فَينبُع أَوْ حَلَّت بهض الرَّجائم عَفار بن مُلَيْل (٢٦) : قبيلة من كنانة ، وهم رَهْ لا أبي ذَرِّ ، وأنشد (٢٦/ب) :

كَ أَنَّ كَلامَ هم في الظِّ لامِ أحاديثُ أَسْلَمَ يَنْجُ و غِفَ ارا<sup>(٣)</sup> يَنْجُو: من المناجاة. وبَوْلانُ: موضع في طريق اليَمَن. ويَنْبُعُ: بالمدينة.

وحَلَّةً: مَصْدَرٌ. والرَّجائم ـ جَمْعُ رجيْمَة ـ: جبالٌ تَرْمـي بالحجارة؛ فسَمَاها بفعُلها وقَلَبَ فقال: رَجَائم، وكان يَجبُ : راَجمَةً ورَوَّاجم (٥)، كقوله:

<sup>(</sup>١) أقَّوَيْنَ: أقْفُرْنَ وخَلُونَ من أهلهن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مليك، وفي هامشه: مكيل، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٣) ورد في شعر الكميت: ١٩٥/١ بيتٌ يختلف عما ورد في الأصل اختلافاً كبيراً. ونصُّه: كان الغُطَامِ ما من غَلْياها الراجايزُ اسْلَمَ تهجو غفارا

<sup>(</sup>٤) وردت كلمة (يجب) في الأصل بلا نقط، ولعل الصواب ما أثبتنا، وهي في ت و س: تحته،

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وراجم، وهو من سهو النسخ.

.....ک

٥ ـ فَدَعْها فقد شطّت بها غُربة النَّوى
 شَتّان بينهما ـ مَصْدر شَتَّ: أي بَعُد بينهما .

٦- فبلغ على الشعناء أفناء غالب (٩)
 ٧- لأنّا سيوف الله والمجد كُلّه ما أله والمجد كُلّه ما أله مَ تَعْلَم وا أنّ القطيعة مَا ثم من قاتم: مُغَطّى، كأنّ عليه قتاماً.

9- وأنَّ سبيلَ الرُّشُد يُعْلَم في غَد ١٠ فلا تَسْفَهَنْ أحلامُكم في محمدً ١١ - يُمَنُّ ونَكم أنْ يقتلوه وإنماً ١١ - يُمَنُّ ونَكم أنْ يقتلوه وإنماً ١٢ - (٢٧/ أ) فإنَّكم - والله - لا تقتلونَهُ ١٢ - ولم تُبْصروا الأحياء مَنكم مكلحماً ١٤ - وتَدْعُوا بأرحام أواصر بيننا 18 - وتَدْعُوا بأرحام أواصر بيننا 10 - ونسمو بخيْل بعد خيل تَحُتُّها

أُسْكَمَتْ وَخُشِيَّةٌ وَهَفَا اللهُ وَاللهُ وَهُوَ اللهُ وَهُوَ اللهُ وَاللهُ وَهُوَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ وشَعْبُ (٧) لشَتَّ الْحَيِّ غير مُلاَئمٍ (٨)

لُوَيِّاً وتَيْماً عند نَصْرِ الكُرائسمِ إِذَا كَانَ صَوْتُ القُومِ وَحْيَ الغَمَاغِمِ (''') وأمْر رُبُولاً قساتِم غسير حسازم

وانَّ نعيه الدهر ليس بدائه ولا تَتبَعوا أمْر الغُهواة الأشائم المانيُّهم تلكم كاحلام نائم ولمانيُّهم تلكم كاحلام نائم ولمَّا تَروْا قطف اللِّحي والغَلاَصم (١١) تحرُوم عليها الطيرُ بعد ملاحم (١١) وقد قطع الأرحام وقع الصَوارم إلى الروْع أبناءُ الكُهول القَماقم (١٢)

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في أساس البلاغة (وهق) معزواً للحطيئة، وصدره فيه: «سلموها في دمشق كما».

<sup>(</sup>٧) لم ينقط الحرف الأخير من هذه الكلمة في الأصل، وهي في ت و س: «وشعث» بالثاء المثلثة. ولعل الصواب ما أثبتنا. أمّا ضبط الكلمة في الأصل فكما أوردناه.

<sup>(</sup>٨) كُذَا ورد عُجِز البيت في الأصل، وربما لم يخلُ من تصحيف إلا إدا قراناه «وشَتُ الحَيِّ »، او «فَشَتُ الحَيِّ». و «فَشَتُ الحَيِّ». و «شَتَان» في شرح البيت لم يقل قائل بمصدريته.

<sup>(</sup>٩) أفناء غالب: أخلاطهم.

<sup>(</sup>١٠) الغماغم: الكلام غير البين،

<sup>(</sup>١١) الغَلاصم: جمع الغَلْصُمَة وهي متَّصَل الحُلقوم بالحلق أو اللحم الذي بين الرأس والعنق، وقَطَّف اللَّحى والغلاصم يراد به قطع الرؤوس قتلاً،

<sup>(</sup>١٢) الملاحم: جمع مُلْحُمَة وهي الحرب ذات القتل الكثير.

<sup>(</sup>١٣) الرُّوع: الحرب، والقَمَاقِم: جَمْعُ القَمْقَام وهو السيد الكثير الخير الواسع الفضل.

17 - من البيض مفضال أبيً على العدا 1۷ - أمسينٌ مُحَسَبٌ في العساد مُسسَوَمٌ 1۸ - يَرَى النساسُ برهاناً عليه وهيبةً 19 - تُطيفُ به جُرْثُومةٌ هاشميَّةٌ (١٥)

تمكَّن في الفَرْعَيْنِ من حَيِّ هاشم بخساتَم رَبِّ قساه وللخسواتم (١٤٠) ومسا جساهل أمْس أكساخ عسالم تُذَبِّب عنه كسل عسات وظسالم

<sup>(</sup>١٤) لا بنسجم هذا البيت مع ما ورد قبه من الأبيات، وروى عليُّ بن حمزة قبله البيت الآتي: أخلِّت م بأنَّا مُسْلِمون محمداً ولَّا نُقاذِفْ دونه بالمراجم

ثم أورد هذا البيت وفيه: «أميناً حبيباً .... مسوَّماً».

<sup>(</sup>١٥) تطيف به: تحوط به، والجُرْثومة: الأصل. وجُرْثومة كل شيء: أصلُه ومجتمعهُ.

وقال يُحَرِّض أبا سُفيان بن حَرْب:

١ ـ وما كنتُ أخْشى أنْ يُرى الذُّلُّ فيكم

٢ ـ جميعاً فلا زالت عليكم عظيمةٌ

تَعُمَّ وتَدُعَد أَعدو أَهلَها بالجَبَاجب (٢٧/ ب) الجَبَاجب: مَواضع بمكَّة (١)؛ الواحدَة: جُبُجبُة (٢).

عن النَّصْرِ منَّا أو غَو مُتَجَانب (٢)

بني عبد شمس جيرتي والأقارب

٣ ـ أراكم جميعاً خاذلينَ: فذاهــبّ

<sup>(</sup>١) في لسان العرب: «منازل بمنى سُمّيت به لأن كروشَ الأضاحي تُلْقى فيها أيام الحج».

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب: «جُبُجُبُ».

<sup>(</sup>٢) في هذا البيت إقواء،

وقال(\*):

١ ـ إنَّ الأمـــينَ محمـــداً في قومـــه

٢ ـ للا تعلَق بالزّمام ضَمَمْتُ ٢ ـ لله قَلَصَ الشيءُ: تَقَبَّضَ.

٣ ف ارْفَضَّ من عيني دمع ذارف ٤ راعَيْت فيه قرابة موصولة ٥ و دَعَوْتُه للسَّيْر<sup>(٥)</sup> بين عُمُومة

٦ ـ ساروا الأبعَ ـ دُطيَّ ـ معلوم ـ قَالَ مُعلَّ معلوم ـ قَالَ مُعلَّ مُعلَّ معلوم ـ قَالَ مُعلَّ مُعلَّ مُعلَّ معلوم ـ قَالَ مُعلَّم معلوم ـ قَالَ مُعلَّم معلوم ـ قَالَ مُعلَّم معلوم ـ قَالَ معلوم ـ قَالْ معلوم ـ قَالَ معلوم ـ قَالْ معلوم ـ قَالَ معلوم ـ قَالُ معلوم ـ قَالُ معلوم ـ قَالُ معلوم ـ قَالَ معلوم ـ قَالُ معلوم ـ قَالُ معلوم ـ قَالُ معلوم ـ قَالَ معلوم ـ قَالُ معلوم ـ قَالْ معلوم ـ قَالُ معلوم ـ قَالُ معلوم ـ قَالُ معلوم ـ قَالُ معلوم

عندي يفرق منازلَ الأولاد (١) والعيس قد قلصن بسالأزواد (٢)

مشلُ الجُمَان مُفَرقٌ بَبَداد (٣) وحفظت فيه وَصيَّةَ الأجداد (٤) بيْ ض الوجوه مَصَالت أَنْجَاد (٢) فلقد تَبَساعَد طيَّةُ الرَّساد (٧) لاقوا على شَرَف من المرْصاد (٨)

<sup>(\*)</sup> خرَّجنا هذه القصيدة على ما روى محمد بن اسحاق منها في السير والمفازي: ٧٦ - ٧٧.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في السير برواية: «إن ابن آمنة النبي محمداً × عندي بمثل منازل الأولادِ»-

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في السير، وفيه: «بالزمام رحمته »، وتقليص العيس: تهيؤها للسير وتشميرها، والأزواد: جمع زاد وهو طعام السفر،

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في السير، وهيه: «مفرّق الأفراد»، والجمان: اللؤلؤ أو حَبٌّ من هضّة بُغمَل على شكل اللؤلؤ.

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في السير،

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «للصبر»، والتصويب من السير، وهو الذي يقتضيه السياق،

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في السير، وفيه: «وأمرته بالسير بين عمومة»، ومَصَالِت: جَمْعٌ مِصْلَتٍ وهو الرجل الماضي في الأمور، والنَّجُدُ: الشجاع الماضي، وجمعه أنجاد،

<sup>(</sup>٧) ورد البيت في السير،

 <sup>(</sup>٨) ورد البيت في السير، وفيه: «لاقوا على شرك».

بَحِيراء الراهب كان يقول: إن محمداً - صلّى الله عليه - نبيٌّ، وكان يخصُّ زَبيراً هذا لغلَظه كَان على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وروى أبو محلّم: «زَريْراً».

عن قولِ حَبْرٍ نساطقٍ بسَدَادِ (١٣)

١٢ - ونَهى دَرِيْساً فانتَهى لما نُهِي دَرِيْسٌ - أيضاً - أحَدُ الأحبار (١٤) .

<sup>(</sup>٩) ورد البيت في السير.

<sup>(</sup>١٠) ورد البيت في السير، برواية: «هوماً يهوداً هد راوا ما هد راى × ظل الغمام وعزذي الأكياد». ونَغَرَ عليه: غَلى وغَضبِبَ،

<sup>(</sup>١١) ورد البيت في السير، وفيه: «ساروا لقتل محمد» و«أجهد أحسن الاجهاد».

<sup>(</sup>١٢) ورد البيت في السير، وفيه: «فثني زبيراً بحيرا فانثني × في القوم بعد تجادل وبعاد».

<sup>(</sup>۱۳) ورد البيت في السير، وهيه: «هانتهي عن هوله × حبر يواهق أمره برشاد».

<sup>(</sup>١٤) ورد هذا الشرح في الأصل بعد ايراد البيت الحادي عشر، وقد نقلناه إلى هنا لأنه الأولى به.

وقال (م):

۱ ـ آلَ م تَرني من بَعْد هَ م هَمَمْتُه ٢ ـ باحمد للا أنْ شددت مَطِيّت ي ٢ ـ فلمّا بكى والعيْسُ قد قَلَّصَتُ بنا ٤ ـ فلمّا بكى والعيْسُ قد قَلَّصَتُ بنا ٤ ـ ذكرتُ أباه ثم رقرقت عَ عَبْرةً ٥ ـ فقلت : تَرَحَّلُ راشداً في عُمومة ٥ ـ فقلت : تَرحَّلُ راشداً في عُمومة ٧ ـ فلمّا هبطنا أرض بُصَرى تَشَوَّفوا ٧ ـ فلمّا هبطنا أرض بُصَرى تَشَوَّفوا ٨ ـ فجاء بَحيراءٌ إلينا مُحَاشد، ٩ ـ فقال : اجْمَعُوا أصحابكم عندما رأى ٩ ـ فقال : ادْعُوهُ ، إنَّ طعامنا

بفُرْقَة حُرِّ من أبين كرام (۱)
برَ حُلْسَ وقد وَدَّعْتُه بسَلام (۲)
وقد ناش بالكفَّيْن ثنْسَ زمام (۳)
تجود من العينيْن ذات سَجَام (۱)
مُواسِينَ في البأساء غير لَئام (۱)
شآمي الهوى والأصلُ غيرُ شَامي (۱)
لنا فوق دُوْرينظرون عظام (۷)
بطيب شراب عنده وطعام (۸)
فقلنا: جَمَعْنا القوم غير غُلام (۱)
فقلنا: جَمَعْنا القوم غير غُلام (۱)

<sup>(\*)</sup> خرَّجنا هذه القصيدة على رواية محمد بن اسحاق لها في السير والمغازي: ٧٧.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في السير، و فيه: «بفرقة حر الوالدين كرام».

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في السير.

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في السير بنص «بكى حرناً والعيس قد فصلت بنا × وأخذت بالكفين فضل زمام».

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في السير،

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في السير، وفيه: «فقلت: تروُّحُ راشداً».

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في السير بنصِّ: «فرحنا مع العير التي راح أهمها».

<sup>(</sup>٧) ورد البيت في السير، وفيه: «تشرفوا × ... ينظرون جسام»،

<sup>(</sup>A) ورد البيت في السير برواية: «فجاد بحيرا عند ذلك حاشداً × لنا بشراب طيب وطعام».

<sup>(</sup>٩) ورد البيت في السير، وفيه: «اجمعوا أصحابكم لطعامنا».

<sup>(</sup>١٠) ورد صدر هذا البيت في السير كما في الأصل، وجعل عجز البيت الحادي عشر التالي عجزاً له.

كشيرٌ عليه اليومَ غيرُ حَرامِ لكنته لدينا اليومَ غيرُ حَرامِ لكنته لدينا اليومَ غيرَ كرامِ بَحيراءُ رَأْيَ العين وَسُطَ خيام (()) وكانوا ذوي بغي معا وعُرام (()) زرير (()) ، وكُلُّ القومِ غيرُ نيام (()) فردَّهم عنه بحُسْن خصام (()) فودَّهم عنه بحُسْن خصام (()) وقال (()) لهم: رُمْتُم أَشَدَّ مَرام (()) خصصتُ على شُؤم بطول أثام خصصتُ على شُؤم بطول أثام سيكفيه منكم كيْدُ كيلُّ طغام وليسس نَهارٌ واضح كظيلام (())

11 ـ وآلــ عيناً بَــر قُ إنَّ زادَنا الله عن محمد 17 ـ فلولا الذي خبر تُم عن محمد 18 ـ وأقبل ركب يطلبون الذي رأى 18 ـ فأمل ركب يطلبون الذي رأى 18 ـ فشار اليهم خشية لعرامهم 10 ـ دريس وهمام وقد كان فيهم 10 ـ دريس وهمام وقد كان فيهم 17 ـ فجاءوا وقد هم وا بقتل محمد 17 ـ فجاءوا وقد هم وا بقتل محمد 17 ـ بتأويله التَّـوراة حتى تَيَقَنُوا 18 ـ 10 ـ وإنَّ الله ي محمد 19 ـ وإنَّ الله ي مدن أعلامه وبيانه 19 ـ وبيانه 19 ـ وإنَّ الله وبيانه 19 ـ وإنَّ الله ي مدن أعلامه وبيانه 19 ـ وإنَّ الله ي مدن أعلامه وبيانه 19 ـ وإنَّ الله ي الله وبيانه 19 ـ وإنَّ الله ي دين أعلامه وبيانه 19 ـ وإنَّ الله وبيانه 19 ـ وإنَّ اله وبيانه 19 ـ وإنَّ الله وبيانه 19 ـ وإنَّ الله وبيانه 19 ـ وإنَّ الله وبيانه 19 ـ وإنَّ اله وبيا

<sup>(</sup>١١) ورد البيت في السير، وفيه: «بحيرا من الأعلام وسط خيام».

<sup>(</sup>١٢) ورد البيت في السير، وفيه: «ذوي دهي معاً وعرام».

<sup>(</sup>۱۳) كذا في الأصل، و«همّام» هو «تمّام» في كتابي السير و لمغازي وسيرة ابن هشام، اما «ررير» فتقدم من أبي هفّان أنه «زبير» وروى عن أبي محلّم أنه «زرير»، ومثله رواية ابن هشام.

<sup>(</sup>١٤) ورد البيت في السير، وفيه «دريساً وتماماً» و«زبيراً وكل القوم».

<sup>(</sup>١٥) ورد البيت في السير.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: وقالوا: والتصويب من السير وهو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>١٧) ورد البيت في السير، وفيه. «حتى تفرقوا × وقال لهم ما أنتم بطغام».

<sup>(</sup>١٨) ورد البيت في السير.

وقال<sup>(4)</sup>:

١- بكى طَرَب ألما رآني محمد "
 دُب تُ بُجَافيني تَه لُلُ دَمْعه (٢)
 دُفَلت له: قَرَب قَتُ ودَكَ وارتَح لْ 
 دُفل زمامَ العَنْس وارْحَلْ بنا مَعا 
 دورُحْ رائحاً في الرائحين مُشَيعاً 
 دورُحْ نامع العيْر التي راح ركبها

كأنْ لا يَراني راجعاً لعاد (1) وعبرته عن مضجعي ووسادي (٣) ولا تخش منتي جفوة بيلاد (١) على عَرْمَة من أمرنا ورَشاد (٥) للذي رَحم والقوم غير بعاد (١) يَؤُمُّونَ من غَوْريْن أرْض إياد (٧)

غلبت إيادٌ على أرضِ الرُّوم والفُرْس فكانت تُسْب البُلْدانُ إليهم (٨)، كَقَوْل السَاعر

(۲۹/ب):

تَكْرِيتَ تَرْقُبُ حَبُّ هَا أَنْ يُحْصَدا (٩)

لَسْنا كَمَنْ جَعَلَتْ إِيادٍ بَيْسَها

- (\*) خرَّجنا هذه المقطوعة على رواية محمد بن اسحاق في السير والمغازي: ٧٨.
  - (١) ورد هذا البيت في السير، وفيه: «لما رآنا محمد».
  - (٢) ضبطت كلمة (دمعه) في الأصل: (دمعة)، وسياق البيت يقتضي ما أثبتنا.
    - (٣) ورد هذا البيت في السير، وفيه: «وقربته من مضجعي ووسادي».
      - (٤) ورد هذا البيت في السير. وفيه: «قرب قعودك».
- (٥) ورد هذا البيت في السير برواية: «وخل زمام العيس وارتحلن بنا × على عزمة من الخ». والعَنْسُ: الناقة القوية الصلبة.
- ر (٦) ورد هذا البيت في السير، وفيه: «في الراشدين مشيعاً × لدي رحم في القوم غير معاد». ويعاد: ريما كانت بضم الناء بمعنى بعيد، وربما كانت بكسر الباء جمعاً قياسياً لبعيد،
  - (٧) ورد هذا البيت محرَّفاً في السير، وفيه: «يؤمون على غوري أرض إياد».
    - (٨) يراجع في ذلك معجم ما استعجم: ١ /٣٤١.
- (٩) البيت للأعشى، وقد ورد في ديوانه: ١٥٤ بنص: «جعلت إياد دارها × تكريت تمنع حبها أن تحصدا».

أي: لَسْنَا كإياد مَنْ مَنَعَتْ بيتَها، هذا قول البصريين، وقال الكوفيُّون وأتباعُهم: جعل «مَنْ» لغواً، وأنشد البصريون مثله: أطــوفُ بــها لا أرى غيرَهـا كما طاف بالبيعة الراهـب (١٠٠)

<sup>(</sup>١٠) الشاهد فيه جَرُّ (الراهب) بالكاف الداخلة على ما، أي كالراهب طاف بالبيعة، وهو مثل جَر (اياد) بحرف الجر الداخل على «مَنَّ» في بيت الأعشى السالف الذكر،

و قال (\*):

الله دارةً لا تَـبْرَحُ الدَّهْـرَ عندهـا ٢-إذا نُحرت بوماً أتى الغَـدَ مثْلُـها

مُجَعْجَفَةٌ أُدْمٌ سِمَانٌ مَحَايرٌ (١) وَوَاهِقُ حُمْ أُو مَخَاضٌ بَهَا زِرٌ (٢)

زَوَاهَقُ: قريبةُ الآجال. بَهَازِر: عِظَام. ويكون الزّاهِقُ: الممتلىءَ شحماً (٣)، «ومنها

الزاهقُ الزَّهمُ > (٤) .

إذا أرمَلُ وا زاداً ف انّي لَعَ اقر (٥) تُمَ رّى لهم (١) أخْلافُ هُنَّ الدَّراتَ ر

٣ ـ ضَرُوبٌ بنَصْلِ السَّيف سُوقَ سَمَانِها ٤ ـ وإنْ لهم يكن لحهم طَرِيٌ فَإِنْمُا

<sup>(\*)</sup> وردت الأبيات ١ و ٣ و ٤ من هذه المقطعة برواية أخرى مختلفة جداً في ألفاظها، في ضمن المقطعة ذات الرقم (٢٩).

را) في الأصل وباقي النسخ: لها دارة. والسياق يقتضي ما أثبتنا، وفي رواية المقطعة (٢٩) «ترى دارَه». ومُجَعَجَعَة: مُنَاخَة محبوسة لإطعام الأضياف وقال البغدادي في الخزانة: ١٧٨/٢ «مُجَعَجعة: اسم ومُجَعَجعة البن السيد وغيره من شراح فاعل من جَعَجَعَة: المصروعة، وعليه فهي اسم مفعول». والأدم: خير الابل. ومَحَاير: ربما كان بمعنى الاجتماع أو الامتلاء: من قولهم تحيّرت الأرضُ بالماء: امتلات، وتَحَيِّر فيها الماءُ: اجتمع، وربما كان الصواب «مَحَابِر» من الحبر وهو حُسن اللون والهيئة والسحناء.

<sup>(</sup>٢) المخاض: الحوامل.

<sup>(</sup>٣) أي ان كلمة (زاهق) من الأضداد كما في اللسان.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين جزء من بيت لزهير بن أبي سلمى ورد في ديوانه: ١٥٣، وتمام البيت فيه: القائد الخيل منكوساً دوابرها منها الشنون ومنها الزاهق الزهم

<sup>(</sup>٥) أرملوا: افتقروا وفني زادهم، والرواية الآتية: «إذا قدموا راداً فإنك عاقر»،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «لهن» وبها يختل الوزن، وما أثبتناه من ت و س. وتُمَرّى أي تُحَلّب.

وأنشكني خالد بن حَمَل عن عبد الكريم الباهليِّ لأبي طالب:

١- (٣٠/أ) والله لا أخذل ألنبي ولا يَخذل هُ من بني ذو حسب ٢- إنَّ عَليّا وَجعف راً ثقَالَ قَالَ وعصم في نوائس الكُرب كا عَليّا وانصرا ابن عَمِّكُما أخي لأمي من بينهم وأبي تَا فَعُدا وانصرا ابن عَمِّكُما أخي لأمي من بينهم وأبي المحمد ا

وحدَّثني أبو العباس المبرّد قال: حدَّثني ابن عائشة قال:

مَرَّ أبو طالب برسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو يُصلّي ، وعَلَيُّ عن يمينه ، وجعفر مع أبي طالب يكتمه إسلامه ، فضرب عَضُدَه وقال : اذهبُ فصل جَنَاحَ ابنِ عَمَّك ، وقال :

عند احتدام الأمرور والكرب ساميت أو أنتمي إلى حسب

١- إنَّ عليّاً وجعفراً ثقتيي
 ٢- أراهما عُرْضَة اللَّقاء(١) إذا
 ٣- لا تخذُلا وانصرا ابنَ عَمَّكما

<sup>(</sup>١) عُرْضَة اللقاء: أي هما قويّانِ عليه مُطيِقان مؤهَّلان له.

وأنشد لأبي طالب (\*) يَرْثي أبا أُميَّة بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر (١) بن مخزوم (٣٠/ ب):

1 ـ ألا إن خير الناس حياً وميتاً ٢ ـ تُبكِي أباها أم وه ب وقد ناى ٢ ـ تُبكِي أباها أم وه ب وقد ناى ٣ ـ تَولَو وا ولا أبو أميّة فيهم ٤ ـ تَرى داره لا يبرح الدهر وسطها ٥ ـ ضروب بنصل السيف سوْق سمانها ٦ ـ وإن لم يكن كم غريض أن الله بيضاً كأنّما ٧ ـ فيص ب ح آل الله بيضاً كأنّما

بوادي أشي "غيبته المقابر وريشان أضحى دونه (٢) ويُحَابر ويُحَابر ويُحَابر الفد بلغت كفظ النفوس الحناجر (٤) مُكلَّك قَدْم سمان وباقر وباقر (٤) المنافع عاقر الفاقد عاقر الفاقد على أفواهه قل الفزائس على أفواهه قل الفزائس (٨) على أفواهه وراً ريْدة ومعافر (٩) كي سَتْ هم حُبُوراً ريْدة ومعافر ومعافر (٩)

(\*) خرَّجنا بعض آبيات هذه المقطَّعة على ما روى منها ابن دريد في الاشتقاق: ١٥٠ وقال: إنها في رثاء أبي أمية المخزومي الملقب بزاد الركب، وعلى ما روى منها ابو الفرج في الأغاني: ١٤/٩ - ٦٥ ظاناً أنها في رثاء مُسافر بن أبي عمرو. وتقدمت الأبيات ٤ و٥ و٦ تحمل الرقم (٢٧) برواية أخرى مختلفة جداً وبزيادة بيت لم يرد هنا.

- (١) كذا في الأصل وفي بعص المصادر، وهو (عمرو) في ت و س ومصادر أخرى.
- (٢) في الأصل: بوادي أسى، وهو تصحيف، ورواية البيت في الاشتقاق والأغاني: آلا إن خير الناس غير مدافع بسَرُو سُعَيْمٍ غيبته المقابرُ
  - (٣) في الأغاني أمسى دونه.
- (٤) ورد هذا البيت في الأغاني برواية: «تنادوا ولا أبو... الخ»، أما روايته في الاشتقاق فهي: تنادوا وقد ولّى ابن ميّة منهم لقد فُجِعَ الحيّانِ كعبٌ وعامرُ
  - (٥) باقر: اسم لجماعة البقر،
    - (٦) الغُريض: الطُّري،
  - (٧) كذا في الأصل، ولعله: تُكَبُّ.
  - (٨) تقدُّم عجز البيت في الرواية السابقة: تُمَرَّى لهم أخلافهنَّ الدَّرائرُ.
- (٩) آل الله : قريش سكان مكة، والحبُور: جَمْعُ حبَر وهو الوَشْيُ، ورَيْدَةُ: بلد باليمن ومنه ـ كما في ناج العروس ـ: البُردُ الرَّيديَّة، والمُعَافر: حيٌّ مِن اليَمَن تُنْسُب إليها الثياب المعافريَّة، ورُوِي عجز هذا البيت في الاشتقاق: عَلاهم حَبِيرٌ رَيْطُهُ والمعافرُ.

وجدتُ عند أبي الحسن عُلِيِّ بن محمد الكرنبي، بخطِّ اسحاق:

وعبدُ المطلّب الذي فَدى أَبنه بمائة بعير من الذّبح، فاتّخَذَتْها العربُ سُنّة ، وكانت الدّية فيهم مائة بعير، ثم أقرَّه طالله في الاسلام، فهي الدية اليوم. ثم أمر بتلك الإبل فنُحرَتْ، فأطعمها الناسَ، وترك بقيّتها للسّباع والطير، وفي ذلك يقول أبو طالب (\*) (٣١/أ):

فلم نَنْفُككُ نَرْدادُ خيراً ونحمدُ إذا جعلتُ أيدي الْفيْضيْن تُرْعَدُ (٢) ١ ـ نَشَأْنا بها والناسُ فيها (قلائـلُ)(١)

٢ ـ و نُطعم حتّى ينزل الناسُ سُوْرَنا(٢)

<sup>(﴿)</sup> ورد البيتان الآتيان في سيرة ابن هشام: ١٨/٢ في ضمن قصيدة تقدم بعضُها في هذا الديوان يحمل الرقم (٤).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل. وما أثبتناه من سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٢) السُّور: تسهيل السُّؤر، ومعناه البقية.

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي في الروض الأنف: ٢/١٢٩ «يعني أيدي المفيضين بالقداح في الميسر، وكان لا يفيض معهم في الميسر إلا سخي .... يريد أبو طالب: انهم يُطَعِمون إذا بخل الناس».

(نجز شعر أبي طالب عبد مَنَاف بن عبد المطلب بن هاشم.

وكتب عفيف بن أسعد لنفسه ، ببغداد ، في المحرَّم سنة ثمانين وثلاثمائة . من نسخة فطِّ الشيخ أبي الفتح عثمان بن جِنِّي ـ أدام الله عزَّه ـ ، وعارضته به وقرأته عليه . ولله الحمد كثيراً ) .

## ديوانٌ جُمِعَ فيه شِعرُ أبي طالب عَمِّ النبي ﷺ

صَنْعَةُ علي بن حمزة البصري التميمي علي التميمي المعلى ال

## بسم الله الرحمن الرحيم

قال جامع مذا الكتاب:

(1)

قد اختلف أهلُ العلم في اسم أبي طالب عمَّ النبي (ص)، إلا أنَّ الذي عليه الجمهور أن اسمه: عَبْدُ مَنَاف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصي بن كلاب بن مُرة ابن كعب بن لُوَي بن غالب بن فهْر بن مالك بن النَّضْر بن كنَانة بن خُزَيمة بَن مُدْرِكة بن الياس بن مُضَر بن نزار بن مَعَدًّ بن عدنان.

> وعمّا يدلُ على أن اسمَه (١) عبدُ مناف قَوْلُ عبد المطّلب (٢): أوصيكَ يا عبدَ منساف بعسدي بَوْحَسد بعسد أبيسه فَسرْدِ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «ومما يدل عليه انه عبد مناف» ، والتصويب مقتبس من تكرار المؤلف لما أثبتنا فيما يأتي .

<sup>(</sup>٢) وردت مشاطير عبد المطلب الآتية بأجمعها عدا الأخير عين السير والمفازي: ٦٩، كما وردت الخمسة الأولى ومعها مشطوران لم يردا في الأصل في تاريخ اليعقوبي: ١٠/٢، والمشاطير ١ - ٤ و١٤ - ١٧ في دلائل النبوة: ٢٢/٢.

فارقَــهُ وهـو ضجيـعُ المـهد فكنت كالأمّ له في الوجد تُدنيــه مــن أحشـائها والكُبْـــد حتى إذا خفت عداد الوعد (٣) أوصيت أرجي أهلنا للرُّفكد بابن (١) الذي غَيَّبُ بُ في اللَّحْدَ (٢/ أ) بالكُره منّى - ثَـمَّ - لا بالعَمد فقال ليي والقولُ ذو مَرَدِّد: ما ابنُ اخبى - ما عشتُ في مَعَلًا -إلاّ كـــادني وكــدي في الــودُدِّ عندي، أرى ذلك رَأْيَ الرُّشُد (٥) بل أحمدٌ أرجوه للأشُدُّان قد علمت عُلدم أهل العهد أن الفتى سيدُ أهل نجسد يعْلِو على ذي البَدن الأشَدُّ عند استداد ركنه المُستدّ

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مداد الوكد»، وهو تصحيف، وفي السير «مداد الوعد» وربما كان مصحفاً ايضاً. والسياق يقتضي ما أثبتنا، والعداد - في لسان العرب -: الشيء يأتيك لوقته، والوَعَدُ هنا: الأجَل،

<sup>(1)</sup> في الأصل: يا ابن، وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٥) ورواية السير والمغازي: باب الرشد.

<sup>(</sup>٦) الأشد: جمع شدَّة: كنعْمُة وأنعُم.

ومما يدل على أن اسمه عبد مناف: ما أخبرني به أحمد بن ابراهيم (٧) قال: أخبرني الزُّبّقَي (١٠) ، عن العُطّاردي (٩) ، عن يونُس بن بُكّير (١٠) ، عن محمد بن اسحاق (١١) : فذكر مثله (١٢) .

قال محمد (١٣): وقال عبد المطلب أيضاً (١٤):

أوصيت مسن كنيت بطسالب عبد منساف وهدو ذو تجسارب عبد منساف وهدو ذو تجسارب بابن الدي قد غاب غير آيب بسابن أخ والنسدوة الحبسايب (١٥) بسابن الحبيب أقسرب الأقسارب فقسال لي كشبه (١٦) المعساتب: لا تُوصني إنْ كنت عين الغائب (١٤)

<sup>(</sup>٧) أبو بشر، أحمد بن ابراهيم بن مُعلّى بن آسد العمي، والعَمُّ هو مُرَّة بن مالك بن حنظلة: بصري. يراجع: معجم الأدباء ٢٢٥/٢ ورجال النجاشي٠٧٠.

<sup>(</sup>٨) أحمد بن عمرو، المذكور في الاكمال لابن ماكولا: ٢٢٨/٤ وتاج العروس (زأىق).

<sup>(</sup>٩) أبو عمر، أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة، العطاردي الكوفي، المتوفى سنة ٢٧٢هـ، تهذيب التهذيب:٥٢/١.

<sup>(</sup>١٠) هو يونس بن بكير بن واصل الشيباني، المتوفى سنة ١٩٩هـ: راوي السيرة النبوية الشريفة عن ابن اسحاق، تهذيب التهذيب: ٤٣٥/١١.

<sup>(</sup>١١) هو محمد بن اسحاق بن يسار المدني، مؤلف السيرة المعروف، المتوفى سنة ١٥١هـ أو ١٥٢هـ أو ١٥٢هـ أو ١٥٢هـ. تهذيب التهذيب: ٤٥/٩.

<sup>(</sup>۱۲) السير والمفازى: ٦٩.

<sup>(</sup>١٣) أي: محمد بن اسحاق مؤلف السيرة.

<sup>(</sup>١٤) وردت مشاطير عبد المطلب الآتية بأحمعها في السير والمغازي: ٦٩ - ٧٠، كما وردت الثلاثة الأولى منها والتسعة الأخيرة في دلائل النبوة: ٢٢/٢ - ٢٢.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: بابن أخي النسوة الحبايب. وما أثبتناه من كتاب السير،

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: كبشه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٧) في السير: إن كنت بالمعاتب، وهو مصحف، ولعله: إذْ كنتُ عينَ الغاتب.

ويما يدلُّ على أن اسمَه عبدُ مَناف أيضاً: ما حدَّثني به أبو بشر العَمّي قال: حدثنا محمد بن الحسن بن دُرَيد الأزْدي (٢٥) قال: حدثنا (عمي قال: حدثنا) أبي، عن ابن

<sup>(</sup>١٨) العرَّف: الصبر، وصُحِّف المشطور في السيرالي: ذو العرف والذوائب.

<sup>(</sup>١٩) ورد خبر لقاء عبد المطلب ببعض أهل الكتاب والبشارة بالنبوة في البداية والنهاية: ٢٥١/٢ مروياً عن أبى نعيم الحافظ في دلائل النبوة.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: خير، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢١) الجنائب: جمع جنيبة وهي الدابة نُقاد، وكلُّ طائع منقاد: جَنيبٌ.

<sup>(</sup>٢٢) الأخاشب: جمع أخْشُب، ويريد بها: جبال مكة.

<sup>(</sup>٢٢) المثاوب: جمع مثَّابة، ونصُّ المشطور في كتاب السير: أيضاً ومَنْ ثابَ إلى المثاوب،

<sup>(</sup>٢٤) الحُرْمُ: الحَرامُ، والمراد: مكة.

<sup>(</sup>٢٥) العالم اللغوي، صاحب جمهرة اللغة. المتوفى سنة ٣٢١هـ وما أضفناه بين معقوفين مقتبس من روايات ابن دريد الواردة في المصادر: كأمالي القالي: ١٦/١ و٣٢ و ٣٧ وعشرات المواضع الأخرى منه، وكذلك شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري ٢٤٢ ومزهر السيوطي: ١٦٣/١ و١٦٤ و ٢٣٣٥ و٥٣٥ و ٥٣٦٥.

الكلبي (٢١١) ، عن أبيه: فذكر خَبَر قيس وبطون مُضر؛ واستسقاءَ عبد المطلب (٢٧) ، وبَلَغهم ذلك فطَعَنوا به؛ وعَظُم عليهم، وسار وجوه قيْس وهُذَيل وأسَد ومَن داناهم من مُضر، حتى أتوا قبر عبد المطلب فأقاموا عليه أياماً؛ ونحروا مطاياهم وحلفوا ألا يدخلوا (٢٨) مكة إلا حُفَاة حُسراً. وجاؤا أبا طالب يُعَزُّونه ، فتكلم وافد هُذَيل فقال:

أباطالب؛ هَدَمْتنا مصيبتُك؛ وهَدَّتْنا رزيتُك، خَطبٌ لعَمْري عظيم، ومصابُنا بأبيك (٢٩ جَسيمٌ. مات ربيعُ الناس؛ وعمودُ الباس، ذو الوجه الأغرّ، مَلَكَ فَقَدَرَ (٣/١)، ووَلَدَ فَأكثر. فَأَعْظُمَ اللهُ أَجْرَك؛ وجَبرَ كَسْرَك. فأنت خيرُ خلفَ من أكْرَم سَلَف.

ثم تكلُّم وافدُ هَوَازن فقال.

أبا طالب؛ مَوْتُ أبي الحارث حمل "" ثقيل؛ وخطب جليل، كان شفيعاً لمن شفع ؟ وعزاً لمن شسَع ("")، لا تَخمدُ ناره ، ولا يَخافُ جاره ، وأنت بعده تمنع فَقْدَه ؛ وتُشِت عَقْدَه .

## ثم تكلُّم من بعده وافد عُطفان فقال:

أبا طالب؛ وَتَرنَا الزمان؛ واجْتَاحَنا الحَدَثان؛ في السيد الأبلَج؛ والملكِ المَتَوَّج، عَلَّمَ الجُودَ إذْ مَلَك، وفُقدَ المجدُ إذْ هَلَك، ونعْمَ الثمَّرةُ أنت من تلك الشجرة.

<sup>(</sup>٢٦) نسلّابة العرب، هشام بن محمد، المتوفى سنة ٢٠٥هـ، وأبوه هو محمد بن السائب المتوفى سنة١٤٦هـ.

<sup>(</sup>٢٧) لعل المؤلف يشير بذلك إلى استسقاء عبد المطلب عدما أجدبت قريش (وقد ورد في الروض الأنف: ٢٨/٢ – ٢٩، وغيره من المصادر، ثم معارضة قريش قيام عبد المطلب، بحفر زمزم وذهابهم إلى المحاكمة وما وقع خلال ذلك من عطش قريش وسنقي عبد المطلب إياهم، مما هو مدكور بالتمصيل في السير والمغازي: ٢٤ – ٢٥ وسيرة ابن هشام: ١٥٢/١ ـ ١٥٢ ودلائل النبوة: ٩٥/١.

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل: وحلفوا لا يدخلوا، ولعل الأرجح ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل: ومصابنا بك، والسياق يقتضي ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: حميل، وهو من أخطاء النسخ،

<sup>(</sup>٣١) كان شفيعاً لن شفع: أي لمن طلب إليه الشفاعة، وعزاً لمن شُسَع: أي بَعُدَ عن قبيلته وموطن عزه.

ثم تكلُّم وافد بني أسد فقال:

أبا طالب؛ أعزز بفقد أبي الحارث علينا، ساقي الحجيج بالحَرَم، ومعدن الكرم، عاش محموداً؛ ومات مفقوداً، فمصيبته عظيمة؛ ورزيَّتُه جسيمة. وأنت وارث الجود؛ ومحلُّ الوفود، وإنما تَلدُ الأسودُ الأسودَ.

ثم تكلُّم أبو عقيل (٣٢) فقال:

أبا طالب: أكبرُ المصائب مصيبتُك، وأكبرُ الخَلَف أنت (٣/ب) فنسأل اللهَ لك التصبُّرَ والنصر؛ وأنْ يجبرَ بخلاً فتِك الكَسْر؛ ويَرفعَ بك للَعرب الذَّكْر. ثم أومى إليه بيده وهو يقول:

أصبحت ياعبد مناف في الحسب رأساً مُقراً لك سادًات العَرب فاحي (٣٣) لنا أيام عبد المطّلب واشدد لنا حبوة مجد لا تُغَب (٣٤) واعقد لنا حبوة مجد لا تُغَب (٣٤) واعقد لنا تاج الكريم المنتخب شبيه ذي الإفضال: واحضر لا تَعب

فقال أبو طالب:

صدقت أقوالُكم، وعَدُّلَت شهاداتُكم. والرزية وإنْ جَلَّت وعَمَّت فإنَّ إلى الله (٥٣) الرُّجْعى، وهو الحيُّ الذي لا يموت وما سواه مَيِّت. طُوبى لمن كان في الحياة حَسَنَ العمل؛ وفي دَهْره قصيرَ الأمل؛ ويكونُ بَدَلُه خيرَ بَدَل.

<sup>(</sup>٣٢) كذا في الأصل، ولم نعرفه، ولعل الصواب: وافد عُقَيل.

<sup>(</sup>٣٢) كذا في الأصل، والهمزة همزة قطع، ولعله: «أُحْي» بلافاء.

<sup>(</sup>٣٤) لا تُغَبُّ: ليس لها غِبٌّ أي آخر.

<sup>(</sup>٢٥) طُمست كلمة (الله) في الأصل، والسياق يقتضيها.

ثم أنشأ أبو طالب يقول:

١- أتَيْتُم فعزَّيْتُم على هلك سيد
 ٢- فبلًا ثشم ما تاملون بعبطة
 ٣- أبونا شفيع الناس حتى سقوا به
 ٤- ونحن سنين المحل قام شفيعنا
 ٥- (٤/أ) فلم يبرح الأقوام حتى رأوا بها
 ٢- وقيس أتتنا بعد أزم وشدة
 ٧- فما برحوا حتى سقى الله أرضَهم

قضى نحبَ والدائراتُ تدورُ وصرْتُ م إلى رَبِّ إلى نصيرُ وصرْتُ م إلى رَبِّ إلى نصيرُ من الغيث رَجّاسُ العَشيِّ بَكُورُ (٢٦) مَنَ الغيث رَجّاسُ العَشيِّ بَكُورُ اللهُ عَنْ دَرُورُ مَنْ صَوْبُ هُنَّ دَرُورُ وَ سَعَنَ عَضَا اللهِ عَضَ عَلَى واللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَضَ عَلَى واللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ ال

قال : وأنشك في حِلْفِهم ألا يَلْبَسوا النِّعال بمكَّة؛ للفَضْ لِ (٣٨) بن العبّاس بن عُتبَة بن أبي لَهَب (٢٩):

جَـدّي الـذي حَجّت نـزارٌ قَـبرَهُ جزَعـاً عليه فمـا تُريـدُ زيَـالا (٤٠) ولـه تحـالفت القبـائلُ كُلُّها أسَـفاً عليـه يلبَسُـونَ نعَـالا

فهذا يدلُّ على أن اسمَه عبدُ مَناف، ولولا أنَّا نزولُ عن المراد بالإكثار لأَوْرَدْنا زِيَادة، وفي الذي أتَيْنا به مَقْنَعٌ، واللهَ نسألُ التوفيقَ لما أزْلَفَ لديه بَمَنَّه.

<sup>(</sup>٢٦) غيث رَجًاس: دو رعد شديد الصوت، وبَكُور: مُبكّر في وقته، والسياق يقنضي فتح (رجاس) و (بكور) لأنهما مفعولان.

<sup>(</sup>٣٧) أَكَبُّ: كثيرُ العثار.

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل: الفضل، والصواب ما أثبتنا، وأراد الشاعرُ بجَدِّه الذي حَجَّتُ نزارٌ قَبْرَه: عبدَ المطلب.

<sup>(</sup>٣٩) وردت في الأصل بعد قوله: «أبي لهب» كلمة «هذا»، وأظنها من زيادات النسخ.

<sup>(</sup>٤٠) الزِّيال: الفراق.

وقال<sup>(١)</sup>:

ا ـ فإمّا تُبيدونا وإمّا نُبيدُكُم ، ٢ ـ وإلاّ فإنّ الحيّ دونَ محمد (٢) ٣ ـ وإنّ له منكم من الله ناصراً (٣) ٤ ـ نبي أتى من كلّ وجه بخطه (٤) ٥ ـ (٤/ب) أغَرُّ كضوْء البدر صورةُ وَجهه ٢ ـ أمينٌ على ما استودَعَ اللهُ قلبَهُ

وإمّا تَروا سلم العشيرة أرْشَدا بنو هاشم خير البرية مَحْتدا ولست بلاق صاحب الله أوْحَدا فسَمّاه ربي في الكتاب مَحمّدا جَلا الغيم عنه ضَوْؤه فتوقّدا وإنْ قال قولاً كان فيه مُسَدّدا

#### \* \* \*

حدثني أبو بشر قال: حدثنا علي بن أحمد بن أيوب الكاتب قال:

حدثني أبي أحمدُ بن أيوب قال: حضر علي بن محمد بن ميثم (٥) جنازة ؛ فذاكر و أبي أيوب بتعاز ومراث، وأنشده مرثية أمير المؤمنين علي بن أبي طَالب رضي الله عنه ـ أبا طالب (١). فقال له علي بن محمد: له أُخرى بعد موت خديجة، ثم أنشدنا:

<sup>(</sup>١) وردت هذه الأبيات السنة في عدد من المصادر: متداخلة في شعر على رويه وقافيته لأمير المؤمنين علي إربي به أباه، ونَفَسُها وسياقُها يقتضي أنها لأبي طالب في النبي ـ ص ـ كما هو ظاهر الأصل. (٢) دين محمد ذاي أمام الممانته والدهاء عنه

 <sup>(</sup>٢) دون محمد: أي أمامه لحمايته والدهاع عنه.
 (٣) في الأصل: ناصر، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولعل الشاعر أراد «بخطّه» أي بطريقته؛ ويعنى بها الدين، وربما كان «بخُطَّة ، كما في البحار، وفي كتاب السير: أتى من كل وحى بحظّه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل هنا: (ميم)، وما أثبتناه من صفحة ١/٥٥ الآتية، وهو الصواب لأنه حفيد الشهيد ميّنُم التمّار المستشهد سنة ٦٠هـ، وأشار ابن حجر في الاصابة: ١١٨/٤ لهذه الرواية وسُمِّي الراوي: (علّي بن محمد بن متيم) ولعله من أغلاط الطبع.

<sup>(</sup>٦) لعله يعني بها الدالية الواردة في آخر هذا الديوان.

أعَيْنَ عُلَى هَالكَيْنِ مَا تَرى لهما مثلا على هالكَيْنِ مَا تَرى لهما مثلا على سيّد البطحاء وابن رئيسها وسيدة النسوان أوّل مَنْ صَلّى على سيّد البطحاء وابن رئيسها فبتُ أقاسي منهما الحون والثكلا مصابُهما خَلّى لي (٧) الهم والجوري فبت أقاسي منهما الحون والثكلا مهذّبة قد طيّب الله خيْمها (٨) مباركة الله (٩) ساق لها الفَضْ للا من محمد على مَنْ بغى في الدين لا يرقب الالآ(١٠)

فقلتُ: أكْتَبْنِيها ، فأملاها عَلَيَّ، فمَّا رأيتُ جنازةً يُؤْثَر فيها العِلمُ غَيرَها.

**\* \* \*** 

وقال أميرُ المؤمنين عليُّ ورضي الله عنه ـ يرثي أبا طالب:

أب اط الب عصمة المستجير وغيث المُحول ونُور الظُلَم، (٥/ أ) لقد هَدُّ فَقْدُكَ أهلَ الحفاظ فصلّ عليك ولي النَّعَم، (٥/ أ) لقد هَدُّ فَقْدُكَ أهلَ الحفاظ فقد كنت للطُّهُ من خير عَم (١١) ولَـقّ الدَّر السَّهُ من خير عَم (١١)

وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثى أبا طالب:

بكيتُ أخي ذا المكرماتِ ومَنْ له على الناس فضلٌ لا تَنَاولُهُ اليَدُ

**\* \* \*** 

أخبرنا أبو بشر أحمد بن ابراهيم بن مُعَلّى بـن أسَد العَمّي قـال: أخبرني محمد بن هارون الهاشمي (١٢)، عن الزُّبير بن بَكّار (١٣):

<sup>(</sup>٧) خَلِّي لي: أرْسَلَ لي.

<sup>(</sup>٨) الخبِّم: الخُلُق والطبيعة والسجية.

<sup>(</sup>٩) كذا كَ الأصل: وفي بحار الأنوار: ١٤٣/٣٥ . وقد وردت هذه الأبيات فيه . :(والله).

<sup>(</sup>١٠) الإلُّ: القرابة.

<sup>(</sup>١١) وردت هذه الأبيات الثلاثة معزوّةً لعليٍّ (ع) في الحجة: ٢٤ وتذكرة الخواص: ١٢.

<sup>(</sup>١٢) هو محمد بن هارون بن عيسى المعروف بابن بُريَّة، له ترجمة في تاريخ بغداد: ٣٥٦/٣.

<sup>(</sup>١٣) المتوفى سنة ٢٥٦هـ، تهذيب النهذيب: ٣١٢/٣.

قال: وحدَّثني محمدُ بن الحسن البُلعي (١٤)، عن نَوْفَل بن عُمارة: ان اسم ابي طالب عَبْدُ مَناف.

**\* \* \*** 

وأخبرني أبو بشر قال: حدثني محمد بن علي بن سَيّار، عن الخِضر بن أبان (١٥)، عن الخِضر بن أبان (١٥)، عن الهَيْثُم بن عَدِي (١٦)، عن مُجالِد (١٧)، عن الشّعبي قال:

لما حضرت عبدَ المطلب الوفاةُ اجتمع إليه بنوه فقالوا(١٩): يا أبانا أوْصنا، فقال:

كُلُّكُم مُسْتَوْصى، ووَصِيَّيِّ (٢٠) منكم الزُّبير وعبد مناف، وقد جعلت السِّقاية والحوض إلى العبّاس فلا ينازعنَّه منكم أحَدٌ، وأعينوا الزبير على مكارم الأخلاق والقيام عاكنت أقوم به (٥/ب) من أمْر حَرَم الله. وخصصت عبد مناف بالسيد المُبرَّا من العيوب محمد ابني، فإنه زَيْنُ الأرض وجمالُها. وقد جعلت اليك يا عبد مناف ما جعله إلَيَّ الأحبار؛ وتَأدَّت إلَيَّ به الأخبار؛ من حفظ محمد عليه الصلاة والسلام، فإن له شأناً عظيماً، فانْصُرْه ووازرْهُ حتى تبلغ ما تُؤمَّل فيه (٢١).

<sup>(</sup>١٤) كذا في الأصل وبضم الباء، ولعله نسبة إلى بني بُلَع وهم بُطَيْنٌ من فضاعة كما في تركيب (بلع) من القاموس المحيط، وقد ورد ذكر هذا الراوي في مجالس العلماء: ٢٤٧ وشرح ما يقع فيه التصحيف، ١٣٧.

<sup>(</sup>١٥) الهاشمي: المترجم في لسان الميزان: ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>١٦) المتوفى سنة ٢٠٧ هـ، لسان الميزان، ٢١٠/٦.

<sup>(</sup>١٧) ابن سعيد، المتوفى سنة ١٤٤ هـ. تهذيب التهذيب: ٤٠/١٠.

<sup>(</sup>۱۸) عامر بن شراحيل، المتوفى سنة ١٠٢هـ أو بعد ذلك، تهذيب التهذيب ٥ /٦٨.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: فقال، والسياق يقتضى ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: ووصيتي، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢١) كذا في الأصل، ولعله: حتى يبلغ ما يُؤمَل فيه.

# ذِكْرُ إسلامِ أبي طالب رضي اللهُ عنه

حدثنا أحمد بن ابراهيم قال: حدثنا محمد بن زكريًا الغَلاَبي قال:

وقال<sup>(۲)</sup>: حدثنا الزِّبَقيُّ، عن العُطارديِّ، عن يونُس بن بُكَيْر، عن محمد بن اسحاق قال<sup>(۲)</sup>:

أخبرنا العباس بن عبد الله بن مَعْبد (٤)، عن بعض أهله، عن ابن عبّاس (٥) ـ رض ـ قال:

لما أتى رسولُ الله ـ ص ـ أبا طالب في مرضه فقال له: يا عَمَّ قُلُ لا إله إلاّ الله كلمة أستحلُّ بها لك الشفاعة يوم القيامة، قال: يا ابن أخي، والله لولا أنْ يكونَ سُبَّةً عَلَيً وعلى أهل بيتك من بعدي يَرَوْنَ أنّي قلتُها جزعاً عند الموت لَقُلْتُها، لا أقُولُها إلاّ لأسرَّكَ بها . فلما (٦/ أ) ثَقُل في مرضه رئي يحرِّك شَفَتَيْه، فأصغى إليه العباسُ يتسمَّع قولَه، فرفع عنه فقال: قد قال والله الكلمة التي سألته .



### وقد شهد أبو بكر بإسلامه (٦):

<sup>(</sup>١) البصري، المتوفى سنة ٢٩٠هـ، شذرات الذهب: ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل حدثنا ابن معبد قال حدثنا الزئبقي، والصواب ما أثبتنا، ويكون المراد ب «وقال» أحمد ابن ابراهيم ـ وهو أبو بشر ـ، وقد تكررت روايته عن أحمد بن عمرو الزئبقي في هذا الديوان.

<sup>(</sup>٣) ورد نصُّ ابن اسحاق في السير والمغازي: ٢٣٨ وسيرة ابن هشام ٥٩/٢ ودلائل لنبوة. ٢٤٦/٢. وورد في الاصابة ١١٦/٤ منقولاً من أصلنا هذا.

<sup>(</sup>٤) المذكور في تهذيب التهذيب: ١٢٠/٥.

<sup>(</sup>٥) عبد الله ، المتوفى سنة ٦٨ هـ أو ما بعدها، تهديب التهذيب: ٥/٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) ورد هذا النص بلفظه منقولاً من هذا الكتاب في الاصابة: ١١٦/٤، وورد الخبر عن أبي بكر في شرح نهج البلاغة: ٧١/١٤.

حدثنا أبو بشر قال: حدثنا الغَلابيُّ، عن العبّاس بن بكّار (٢)، عن الهُذَليُّ، عن الكُلْبيُّ، عن الكُلْبيُّ، عن الكُلْبيُّ ، عن أبي صالح (١٠)، عن ابن عبّاس ـ رض ـ قال:

جاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله - ص - وهو شيخ أعمى ، فقال رسول الله - ص - : ألا تركت الشيخ حتى آتيك ، فقال : أردت يا رسول الله أن يأجر الله ، والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحاً بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي ؛ ألتمس بذلك قراة عينك ، فقال النبى - ص - : صدقت .

#### **\*** \* \*

حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التَّلْعُكُبري (١١) قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن على بن معمر الكوفي (١٢) قال: حدثنا على بن أحمد، عن مَسْعَدَة (١٢) بن صَدَقَة، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد رضي الله عنه ـ أنه قال:

كان أميرُ المؤمنين ـ رضي الله عنه ـ يُعْجِبُه أنْ يُرْوى شعرُ (٦/ب) أبي طالب، وقال: تَعَلَّمُوه وعَلِّموه أو لا دكم؛ فإنه كان على دينِ الله، وفيه عِلْمٌ كثير.

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>٧) الضبي، المتوفى سنة ٢٢٢ هـ، لسان الميزان: ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٨) ابو بكر، المتوفى سنة ١٦٧ هـ، تهذيب التهذيب: ٤٦/١٢.

<sup>(</sup>٩) محمد بن السائب، وقد تقدمت الرواية عنه في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: عن عكرمة عن أبي صالح، ولم يرد (عن عكرمة) في نصِّ السند المروي في الاصابة عن اصلنا هذا، وورد في تهذيب التهذيب: ١٧٨/٩ أن الكلبي روى عن أبي صالح: ولم يذكر روايته عن عكرمة، وأبو صالح المذكور في سلسلة السند: هو باذام او باذان مولى أم هانى، وقيل اسمه ميزان. يراجع تهذيب التهذيب: ١/١٦١ و ٢٨٥/١٠.

<sup>(</sup>۱۱) المتوفى سنة ه٣٨هـ، لسان الميزان: ٦/١٨٢.

<sup>(</sup>١٢) كان حيّاً سنة ٣٢٩هـ، جامع الرواة: ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: بن مسعدة، وهو من أخطاء النسخ، ولمسعدة هذا ترجمة في جامع الرواة: ٢٢٨/٢. وورد هذا السند في الحجة. ٢٥ وبحار الأنوار: ١١٥/٣٥ وفيهما: (عن علي بن أحمد بن مسعدة عن عمه عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطة مكرراً . كما في جامع الرواة ..

وحدثني أبو بشر قال: حدَّثني أحمد بن عمرو، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن يحيى بن أبي أنيسة (١٤)، عن الزُّهري (١١)، عن أبيه (١١):

لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسولُ الله . صلّى الله عليه وآله - فوجد عنده أبا جَهْل وعبد الله بن أبي أُميّة ، فقال رسولُ الله . صلّى الله عليه وسلم - لأبي طالب :

يا عَمَّاه؛ قُلْ لا إله إلاّ الله كلمة أشهد بها لك عند الله ، فقال أبو جَهْل وعبد الله : يا أبا طالب؛ أترغب عن ملَّة عبد المطلب؟ فلم يزل النبيُّ يعرضها عليه ويُعيد أبو جهل تلك المقالة حتى قال أبو طالب: أنا على ملَّة عبد المطلب.

قال أبو بشر: ما نشك في أن عبد المطلب على إرث ابراهيم (١٩) ، يتبع فعْل أسلافه في الحنيفيَّة السمحة دين الأنبياء والصِّدِّيقين، وكان مُجَابَ الدعوة؛ ميمون النقيبة، ولو لم يَرْضَ الله تعالى دينَه ما أجاب دعاءه. كانت تظهر (٧/ أ) له دلائل، منها (٢٠): أنه أحَل عوض زمزم لمُتُوض وشارب ومنَعَه من مُغْتَسل، وكان مَنْ خالفَه في ذلك يُصيبُه الداء . قال: وحدثنا محمد بن الحسن بن مروان قال: حدثنا علي بن عبد العزيز (٢١)، عن الزبير ابن بكّار، عن ابراهيم بن المنذر (٢١)، عن عبد العزيز بن عمران (٢١)، عن عبد الله بن عثمان بن أبى سليمان قال: سَمعت أبى (٢٤) يقول:

<sup>(12)</sup> في الأصل: بن أبي أبيه، والتصويب من تهذيب التهذيب: ١٨٣/١١، وقد توفي يحيى في سنة ١٤٦ هـ.

<sup>(</sup>١٥) محمد بن مسلم، المتوفى سنة ١٢٣ هـ أو قريباً من ذلك، تهذيب التهذيب: ٩/٤٥٠.

<sup>(</sup>١٦) المتوفى سنة ٩٤ هـ، تهذيب التهذيب: ٨٦/٤.

<sup>(</sup>١٧) المسيب بن حزن المحزومي، المترحم في تهذب التهذيب: ١٥٢/١٠.

<sup>(</sup>١٨) ورد نصَّ الزهري عن سعيد في السير والمغازي: ٢٣٧ - ٢٣٨ وصحيح البخاري: ١٤١/٦ وطبقات ابن سعد: ١/ق٤٧/١ ودلائل النبوة: ٣٤٢ - ٣٤٣ والروض الأُنُف: ١٧٠/٢ والاصابة: ١١٧/٤.

<sup>(</sup>١٩) أي ان عبد المطلب كان بتألُّه كما في طبقات ابن سعد: ١/ق١/٥٠.

<sup>(</sup>٢٠) ورد ما يأتى من المؤلف في البداية والنهاية: ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢١) لعله البغوي، المتوفى سنة ٢٨٦هـ، شذرات الذهب: ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢٢) المتوفى سنة ٢٣٦هـ، تهذيب التهذيب: ١/١٦٧.

<sup>(</sup>٢٢) المتوفى سنة ١٩٧هـ. تهذيب التهذيب: ٦/٢٥١.

<sup>(</sup>٢٤) لعثمان بن أبي سليمان ترجمة في تهذيب التهذيب: ١٢٠/٧.

لما حُفرت زمزم، وأدْركَ منها عبدُ المطلب ما أدرك، بَنى عليها حوضاً، وطفق هو وابنه ينزعان فيملآن (٢٥) ذلك الحوض فيشرب منه الحاجُّ، فيكسره قومٌ حَسَدَةٌ من قريش بالليل؛ فيصلحه عبدُ المطلب. فلمّا أكثروا إفسادَه دعا عبدُ المطلب ربَّه، فلريَ في المنام، فقيل له: قُلْ اللهمَّ لا أحلُها لمغتسل؛ وهي لشارب حلٌّ وبلٌّ. ثم كُفيتَهم.

فقام عبدُ المطلب حين اختلفت (٢٦) قريش في المسجد فنادى بالذي أُريَ، ثم انصرف، فلم يكن يُفسدُ حوضَه ذلك عليه أحَدٌ من قريش بعد ذلك إلاّ رُمِيَ في (٧/ب) جسده، حتى تركوا حوضَه ذلك وسقايتَه (٢٧).

وحدثني أبو بشر قال: حدثني محمد بن علي بن سيّار الكوفي، عن الخضر بن أبّان، عن الخضر بن أبّان، عن الهيّئم بن عَدي ، عن ابن عيّاش (٢٨) قال: حدثني مشيخةٌ من أهل البلقاء قالوا:

إنما سُميّت البلقاء وكان اسمُها فيما مضى الحمراء : أن مَلكها كان يُحَمَّق ، وكان له عشرة من البنين ، وكان يزعم أنه سيغلب على مكة ، وكان يكثر الحجّ ويُحدّث بأحاديث الحج ، وكان يضع من قريش ، ويحسد عبد المطلب ويضع منه ، فلمّا حَضَرَه في الموسم ينادي بما أمر به من صيانة زمزم ، عمد هو وولَدُه (ال) عشرة بأجمعهم واغتسلوا وهدموا بعض الحوض ، فأصبحوا وقد برصوا كلهم ، وقد شلّت يَدُ بعضهم ورجْلُ آخر ، على مقدار ما هدموا بها (۱۲) . فاعتبر الناس بذلك ، ورجع القوم إلى حمرائهم ، فكانوا يتوارثون رياستَها والبَرص ، حتى غلب عليهم أنْ نُسبُوا إلى البَلق ، وسميّت " ويتُهم البَلْقاء .

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: فيملا، وما أثبتناه من التنبيهات.

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل: اختلف، وما أثبتناه من التنبيهات.

<sup>(</sup>٢٧) وردت هذه الرواية المتقدمة بنصِّها وسندها في التنبيهات للمؤلف: ٢٧٦ - ٢٧٧، ووردت خلاصتها في تركيب (بلل) في لسان العرب مروية عن ابن برّي عن عليِّ بن حمزة، وورد قوله: (لا أُحلُّها لمغتسل وهي لشارب حل وبلّ) في تركيب (بلل) في العين ٢١٩/٨ والجمهرة وفي اللسان (حلل) ايضاً. وورد مضمونها في المنمق. ٢١٦ ودلائل النبوة: ٨٧/١.

<sup>(</sup>٢٨) اسماعيل، المتوفى سنة ١٨١هـ أو ١٨٢ هـ، تهذيب التهذيب ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٢٩) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: وسميتهم. وهو من أوهام النسح.

وأخبارُ عبد المطلب تزيل ما (٨/ أ) قَصَدْناه (٣١) لكثرتها. والمعتَمَد عليه أنه وَصَى بنصرة رسول الله -ص - ومؤازرته أبا طالب، فقبل أبو طالب وَصِيَّتُه، وصدَّقَ رسولَ الله -ص - فيما خَبَّره به.

فمن ذلك ما أخبرني به أبو بشر، عن محمد بن هارون بن عيسى الهاشمي (٣٢)، عن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي (٣٢) قاضي القضاة بالثغر، عن العبّاس بن الفضل الهاشمي، عن اسحاق بن عيسى الهاشمي (٣٤)، عن أبيه (٣٥) قال: سمعت الهاجر مولى بني نَوْفَل يقول: سمعت أبا رافع (٣٦) يقول: سمعت أبا طالب يقول:

حدَّ ثني محمدُ بنُ عبد الله أن ربَّه بَعَثَه بصِلَة الأرحام، وأن يُعْبَدَ اللهُ وحده لا يُعْبَدُ معه غيرُه، ومحمدٌ الصدوقُ الأمين (٢٧).

#### \* \* \*

ونصرةُ أبي طالب للنبيِّ ما لا خفاء (٣٨) به على ذي لُبِّ؛ قولاً وفعلاً، واللهُ تقدَّستْ أسماؤه يقول: ﴿ فالذين أمنوا به وعَزَرُوه ونَصَرُوه واتَّبَعُوا النُّورَ الذي أَنْزِل معه أولئك هم المفلحون ﴾ (٣٩) .

<sup>(</sup>٣١) يريد المؤلف: ما قصده من الاختصار.

<sup>(</sup>٣٣) أبو اسحاق، المعروف بابن بُريّة، تاريح بغداد، ٣٥٦/٣.

<sup>(</sup>٣٣) المتوفى سنة ٢٥٨هـ، وكان في الأصل: (جعفر بن عبد الله) وهو من أوهام النَّسنخ، والتصويب من الحجة: ٢٧وبحار الأنوار: ١١٦/٣٥ وقد ورد فيهما السند ونصُّ الخبر، ويراجع أيضاً: تاريخ بغداد ١٧٥/٧ وتهذيب التهذيب: ٢٠٠/٢ ولسان الميران ١١٨/٢٠.

<sup>(</sup>٣٤) المتوفى سنة ٢٠٣ هـ. الوافي بالوفيات: ٨/٤٢٠.

<sup>(</sup>٣٥) عيسى بن على المتوفى سنة ١٦٠هـ أو ١٦٣. تاريخ بغداد: ١٤٨/١١.

<sup>(</sup>٣٦) اسمه اسلم أو ابراهيم، وله ترجمة في تهذيب التهذيب: ٩٣/١٢.

<sup>(</sup>٣٧) ورد هذا النص مقولاً من هذا الديوان في الاصابة. ١١٦/٤، كما ورد في نثر الدر: ٢٩٦/١ مروياً عن أبي الحسين النسانة بسنده عن أبي رافع.

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل: للنبي وآل بيته ما لا خفاء، وكلمتا (وآل بيته) من الزيادات.

<sup>(</sup>٣٩) سورة الأعراف/ ١٥٧.

وقال أبو بشر<sup>(۱۰)</sup>: قد نجد لأبي طالب في الأخبار ألفاظاً تدلُّ (۸/ب) على إيمانه، من ذلك قولُه في رسول الله: إنّه أمين، وإنه صادق، وإنه ما كَذَبَه قطّ، وإن الذي يُخبِر بـه كائنٌ لا محالة. وقد شَرَحَ طُرُقَ ذلك في تاريخه، واللهُ يُجازيه عن ذلك بمشيئته.

ولولا التطويل لأوْرَدْنا ذلك، ولكن غرضنا نحن تصنيف (٤١) شِعْرِه وما يتعلَّق به مـن أخباره.

ولولا استجازة (٤٢) طائفة من الحَشويَّة ـ جَـنَّ (٤٢) اللهُ دابرَهم ولَعَنَهم ـ لم نحتَج إلى ذكر بعض ما ذكرناه ، ولكنَّهم ـ شاهت و جوه هم ـ زعموا أنه كافر ، واستجازوا لَعنه ، فلم نجد بُدَا من إيراد ما أوردناه .

ونحن نذكر من شعْره ما يدلُّ على إيمانه بيتاً بيتاً؛ ليُسْتَدَلَّ به أيضاً؛ ويقربَ تناولُه على مُلْتَمسه. والله نسأل العونَ بلُطفه.

( ")

من ذلك قوله:

١ - مليكُ الناس ليس لـه شريكٌ هـو الوَهـابُ والمُبـدي المعيـدُ
 ٢ - ومَنْ فوقَ السَّماء لـه لَحَقُ (١٤٤) ومَـنْ تحـت السـماء لـه عَبِيــدُ

<sup>(</sup>٤٠) في الأصل: وقال أبو بشر رض.

<sup>(</sup>٤١) في الأصل: تضيف، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٤٢) في الأصل: استجارة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤٢) في الأصل: جد، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٤٤) كذا في الأصل، وربما أراد الشاعرُ به معنى الثبوت واليقين.

(٩/أ) ولا ثالثَ لهما، فلذلك جئنا بهما معاً، وقد رواهما قومٌ مع غيرهما لعَبْد الرحمن بن الحكم، والصَّحيحُ ما ذكرناه أوَّلاً.

وقوله أيضاً:

إنَّ ابِنَ آمنةَ النبييَّ محمداً (وقولُه)<sup>(ه٤)</sup> :

فما برحوا حتّى رأوا من محمد

وذلك من أعلامه وبيانه

مَنَعْنَا الرسولَ رسولَ المليك

فوالله لولا اللهُ لا شيءَ غيرُهُ

وقوله:

عندي بمثل منازل الأولاد أحاديثَ تجلو غَمَ كُلِّ فواد

وليسس نَسهارٌ واضح كظ الام

يخذُلُه من بَنِي (٤٦) ذو حَسَبِ

بينصض تللا كلمسع البروق

لأصبحتُ مُ لا تملك ونَ لنا شربا

وقولُه القصيدة الطويلة (٤٨) التي تعوَّذ فيها بالله وآلائه وحَرَمه وشرايع حَجِّه؛ ما لا يشكُّ مَنْ سَمِعَها (٩/ب) أن قائلَها من أفاضلِ المسلمين .

<sup>(</sup>٤٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤٦) ﴿ الأصل: من شيء، وهو تصحيف،

<sup>(</sup>٤٧) في الأصل: ذووا، وهو من أوهام النسخ.

<sup>(</sup>٨٨) يعني بها اللامية، وسوف ترد في الديوان تحت الرقم (٢٢)،

يقولونَ لي: دَعْ نَصْرَ مَنْ جاءَ بالهُدى

أكم تَعْلَموا أنّا وجدنا محمداً (وقولُه):

ألاً إنَّ أحمد قد جاءهُمْ (وقولُه):

أميناً حَييّاً في البلادِ مُسَاومًا (وقولُه):

أَقْيِمُ على نَصْرِ النبي محمد

تَعَلِّمْ مليكَ الحبشِ أنَّ محمداً (۱۰/أ) أتى بهدى مثلِ الذي أتيابِهِ

(وقولُه):

(وقولُه)<sup>(٤٩)</sup>:

وحُطْ مَنْ أتى بالدين من عند رَبِّه فقد سرَّني أن قلتَ: إنك مؤمسنٌ

(وقولُه):

نبي أتى بالوحي من عند ربّه

وغبالِبْ لنساغَلاّبَ كُللّ مُغَسالِب نبياً كمُوسى خُطً في أوَّلِ الكُتْبِ بحــقٌ ولــم يَأْتِهم بـالكَذِبْ

بخـــاتم ربِّ قـــاهر للخـــواتم

بحق وصدق لا تكن حَمْزَ كافرا فَكُـن لرسسول الله في الله نـاصرا

أجاهِدُ عنه بالقنا في القبائلِ

إمام مرد مريم والمسيح بن مريم وكُلُ بُحَمْد الله يَهدي ويعصم

فمَن قالَ لا يقرعْ بها سِنَّ نادِمِ

<sup>(</sup>٤٩) زيادة لم ترد في الأصل هنا وفيما يأتي من الأبيات.

<sup>(</sup>٥٠) في الأصل: اماما، وهو من أوهام النُّسنخ،

وكثيرٌ من شِعْرِه يدلُّ على إيمانه، وستأتي هذه الأبيات في جُمَـلِ القصـائد إنْ شـاء الله تعالى.

وفي الذي أوْرَدْناه من شهادة العبّاس له بالتوحيد؛ وشهادة أبي بكر؛ وقول أمير المؤمنين ـ رضي الله عنه ـ فيه؛ وقوله: أنَا على ملّة عبد المطلب؛ وما أتى من لفظه نشراً وقوله شعراً، ما يستدل به اللّبيب على إيمانه، ولكن طبع الله على قلوب أعدائه، واستحوذ عليهم الشيطان فبطيئاً ما يبصرون. وكُل من عاند أبا طالب فلبغضه لأمير المؤمنين علي من كرم الله وجهه ـ، والله تعالى بالمرصاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبُون.

وإن ذهَبْنا إلى إيراد فضائل أبي طالب؛ واستقصاء ما كان يظهرُ على لسانه، طال شرحُ ذلك، وخرَجَ عَن حدَّ الشِّعر وأخباره (١٠/ب)، ولكنَّنا نذكرُ من أخباره م تعلَّق (٥١/ بشعْره. واللهُ سبحانه الموقِّق للرشد بَمَنَّه.

<sup>(</sup>٥١) كذا في الأصل: ولعله: «ما يتعلق».

فمن أخباره المتعلَّقة بشعْرِه: (ما حدَّثني) (١) به أبو بشر، عن الزِّتبقي، عن العُطاردي، عن يونس، عن ابن اسحاق قال (٢):

خرج أبو طالب في ركب تاجراً إلى الشام، فلما تهياً للرحيل وأجمع للمسير أصيب به (٣) رسولُ الله ـ ص ـ ، فقال: والله لأخْرُجَنَّ به معي، ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً . فخرج به معه ، فلما نزل الركبُ بُصْرَى من أرض الشام ، وبها راهب يقال له بَحيرا ، في صومعة له ، وكان إليه علم أهل النَّصرانية ، ولم يزل في تلك الصَّومعة (منذ قَط) (١) راهب إليه يصير علمهم من كتاب فيها ـ فيما يزعمون ـ يتوارثونه كابراً عن كابر .

فلما نزلوا ذلك العام ببَحيرا، وكانوا كثيراً مّا يمرُّون به قبل ذلك فلا يكلِّمهم ولا يعرض لهم، حتى إذا كان ذلك العامُ فنزلوا به قريباً من صومعته، صنع لهم طعاماً كثيراً، وذلك لشيء رآه وهو في صومعته، يزعمون أنه (١/١) رأى رسولَ الله ـ ص ـ في الرَّحُب حين أقبلوا وُغمامةٌ تُظلُّه من بين القوم. ثم أقبلوا فنزلوا في ظلَّ شجرة قريباً منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلَّت الشجرة وتهصَّرت أغصائها على رسول الله حتى استظلَّ تعتها. فلما رأى ذلك بحيرا نزل من صومعته، وقد أمر بذلك الطعام فصنع، ثم أرسل اليهم فقال: إني قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش، وأنا أحب أن تحضروا كلُّكم صغيركم وكبيركم عبدكم وحُرُّكم. فقال له رجلٌ منهم: والله يا بحيرا؛ إنَّ لك لَشأناً اليوم، ما كنت تصنع هذا بنا، وقد كنّا نمرٌ بك كثيراً، فما شأنك اليوم؟. فقال له بحيرا:

<sup>(</sup>١) زيادة بقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) ورد نصُّ ابن إسحاق في السير والمغازي: ٧٣ - ٧٦ وسيرة ابن هشام: ١٩١/١ - ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي السير والسيرة: صب له.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. وما أثبتناه من السير والسيرة،

صدقتَ، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيفٌ قد أحببتُ أنْ أُكرِمَكم وأصنعَ لكم طعاماً تأكلون منه كُلُّكم.

فاجتمعوا إليه، وتخلّف رسولُ الله ـ ص ـ لحداث قسنّه في رحال (٥) القوم تحت الشجرة، فلمّا نظر بَحيرا إلى القوم لم يَر الصفة التي يعرف (١١/ب) ويجدُ عنده، فقال: يا معاشر قريش؛ لا يتخلفن أحدٌ منكم عن طعامي، فقالوا له: يا بَحيرا؛ ما تخلّف عنك أحدٌ ينبغي أنْ يأتيك إلا غُلامٌ؛ وهو أحدثُ القوم سنّاً؛ فتخلّف في رحالهم، قال: لا تفعلوا؛ ادْعُوه (٧) فليحضر هذا الطعام (٨) معكم، فقال رجلٌ من قريش مَع القوم: واللآت والعُزّى؛ إن كان لَلُؤْما بنا أنْ يتخلّف ابنُ (عبد الله بن) (٩) عبد المطلب عن طعام من بيننا، ثم قام إليه فاحتضنه فأجلسه مع القوم، فلمّا رآه بَحيرا جعل المحظه لَحْظاً شديداً؛ وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته.

حتى إذا فرغ القومُ من طعامهم وتفرَّقوا، قام إليه بَحيرا فقال: يا غلام؛ أسألك بحق اللآت والعُزَّى إلا ما أخبرتني عما أسألُك عنه. وإنما قال له بَحيرا ذلك لأنه سمع قومة يحلفون بهما.، فقال له رسولُ الله ـ ص ـ: ما أبغضتُ شيئاً قَطُّ بغضَهما، فقال له بحيرا: فبالله إلا (١٢/أ) ما أخبرتني عما أسألُك عنه، فقال له: سَلْني عمّا بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله ونومه (١٠) وهيئته وأموره، فجعل رسولُ الله يُخبرُه، فيُوافق ذلك ما عند بَحيرا من صَفته، ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوّة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده ـ قال ابن هشام: وكان مثل أثر الحَجْم ـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: رجال، وهو تصعيف،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: تعرف، وهو تصحيف أيضاً.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: لا تفعلوا وادعوه ادعوه، وما أثبتناه هو الوارد في السير والسيرة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: عند الطعام، والتصويب من السير والسيرة،

<sup>(</sup>٩) زيادة من السير والسيرة.

<sup>(</sup>١٠) كذا هـ الأصل، وهـ السير، من حاله من نومه، وهـ السيرة: من حاله في نومه،

قال ابن إسحاق:

فلما فرغ أقبل على عَمّه أبي طالب فقال (له) (١١): مَنْ هذا الغلام منك؟ قال: ابني، قال: ما هو بابنك؛ وما ينبغي لهذا الغلام أنْ يكونَ أبوه حيّاً، قال: فإنه ابن أخي، قال: فما فَعَل أبوه؟، قال: مات وأُمُّه حُبْلى به، قال: صدقت؛ ارجع بابن أخيك إلى بَلده، واحذر عليه اليهود، فوالله لئنْ رَأُوه وعرفوا منه ما عرفت ليَبْغُنَّه (١٢) شَرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده.

فخرج به عَمُّه أبو طالب سريعاً حتى أقْدَمَه مكةَ حين فرغ (١٢/ب) من تجارته بالشام.

فزعموا: أن زُرَيْراً وتَمّاماً ودَريساً وهم نَفَرٌ من أهل الكتاب رأوا من رسول الله عند بَحيرا، ص ما رأى بَحيرا في ذلك السَّفَر الذي كان مع أبي طالب، فأرادوه فردَّهم عنه بَحيرا، وذكَّرَهم الله وما يجدون في الكُتُب (١٣) من ذكْره وصفته؛ وأنهم إنْ أجمعوا لمَا أرادوا به لم يخلصوا إليه. فعرفوا ما قال لهم وصَدَّقَوه وتركوا النبيَّ وانصرفوا عنه.

( ٤ )

فقال أبو طالب يذكر ذلك (١٤): ١- إنَّ ابـــنَ آمنـــةَ النبـــيَّ محمــــداً ويُرْوى: «إنَّ ابنَ آمنةَ الأمينَ محمداً».

٢. للسا تَعَلَّسق بالزمسام رحمتُسه ملك عينسي دمسع ذارف ملك المناف المناف

عندي بمشلِ منازلِ الأولادِ

والعيس أقد قَلَّصْنَ بالأزواد مشكل الجُمَان مُفَرَّق الأفراد

<sup>(</sup>١١) زيادة من السير والسيرة.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ليبغينه.

<sup>(</sup>١٣) في السير والسيرة: في الكتاب.

<sup>(</sup>١٤) روى ابن إسحاق هذه القصيدة في السير والمغازي: ٧٦-٧٧.

٤- راعيت فيه قرابة موصولة ٥- وأمرته بالسير بين عُمومة ٥- وأمرته بالسير بين عُمومة ٦- سياروا لأبعَد طَبَّة معلومة ٧- (١٣/ أ) حتى اذا ما القوم بُصْرى عايَنُوا ٨- حَبْراً (١١) فأخبر هُمْ حديثاً صادقا ٩ - قوماً يهوداً قيد رَأُوا ميا قيد رَأَى ١٠ - سياروا لقتيل محمد فنهاهُمُ ١٠ - سياروا لقتيل محمد فنهاهُمُ ١٠ - فنني (بَحيراءٌ) زُريْد رَاهُا فانتهى عن قوله ١٢ - ونهى دَرِيساً فانتهى عن قوله

وحفظت أفيه وصيّة الأجداد بيبض الوجوه مَصَالت أنجاد بيبض الوجوه مَصَالت أنجاد فلقسد تباعد طيّسة المرتساد لاقواعلى شرك من المرصاد (١٥) عنسه ورد معاشرا الحسّاد ظل الغمام وعز ذي الأكياد (١٧) عنمه وأجسهد أحسّن الإجسهاد في القوم بعد تجادل وبعاد (١٩) خسر الوساد أسره برشاد وافية أحسره برشاد

<sup>(</sup>١٥) المِرْصاد: الطريق. والشَّركُ: الطرق الصغار التي تتشعَّب عن ذلك الطريق، الواحدة شُركَةٌ.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: خبراً، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٧) كذا في الأصل، ومثله في السير، وكأنه جَمِّعُ كَيْدٍ، ويعني الشاعر بذلك العزُّ على ذوي الكيد.

<sup>(</sup>١٨) في السير: (فشى زبيراً بحيراً) وهو مختلُّ الوزنَ، وقد سقطتَ كلمة (بحيراء) من الأصل فزدناها من رواية أبي هفّان وصنَنْعَبَه لشعر أبي طالب، وسوف نرمز له كلما رجعنا إليه بحرفَيْ (هف).

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: تحاول وبعاد، وما أثبتناه من السير والمغازي.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: خبر، وهو تصحيف.

### (وقال أيضاً)<sup>(١)</sup>:

١ ـ ألَــمْ تَرَنــي مــن بعدهَــمَّ هممتُــه ٢ ـ بــأحمدَ لمّــا أنْ شـــدتُ مطيَّتـــى ٣ ـ بكى حَزَناً والعيسُ قد فصلتْ بنا ٤ ـ ذكـرتُ أباه ثـم رقرقـتُ عـبرةً ٥ \_ فقلتُ: تَروَّحُ راشداً في عُمُوسة ٦ ـ فرُحْنا مع العير التي راحَ أهلُها ٧ ـ فلمّا هبطنا أرض بُصْرى تشرَّفوا ٨ ـ وجاء بَحيرا عند ذلك حاشداً ٩ \_ (١٣/ ب) فقال: اجمعوا أصحابكم لطعامنا ١٠ ـ يتيم، فقال: ادْعُوه إنّ طعامَنا ١١ ـ فلمّا رآه مُقبلاً نحوو داره (١) ١٢ ـ حَنى رأسَه شبَّهَ السجود وضَمَّـهُ ١٣ ـ وأقبل رهـ طٌ يطلبون الـذي رأى

بفُرْقَــة خــير الوالديْــنَ كــرام برَحْل وقد وَدَّعْتُه بسَلام وقد ناس بالكَفَّيْن فَضْلَ زمام تجودُ على الخدّين ذاتَ ساجام مُواسِينَ في البأساء غيير لئام شامي الهوى والأصل غير شام لنا فوق دُور (٢) ينظرونَ جسام لنا بشراب طيب وطعام فقلنا": جَمِيعٌ نحن "عير غُلام كثيرٌ، عليه اليوم غيرُ حرام يوقِّيه حَرَّ الشمس ظل عُمام إلى نحره والصدر أيَّ ضُمام بَحيرا من الأعلام وسُطَ خيام

<sup>(</sup>١) زيادة منّا سقطت من الأصل. وروى هذه القصيدة محمد بن إسحاق في السير والمعاري: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فوق ذرو، والتصويب من السير.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فعلنا، والتصويب من السير،

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل: وفي هف والسير: جمعنا القوم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: غير زحام، والتصويب من السير.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فلما رأوه مقبلاً نحو دارهم، والتصويب من السير.

وكانوا ذوي ده أله وم عير كهام (١٠) زُرَيْس وكُل القوم غير كهام (١٠) فرده م عنه بحسن خصام وقال لهم: ما أنتم بطغام وليس نهار واضح كظللام 18 - فشار (۷) إليهم خيفة لعُرامهم (۱۵ - دَرِيْس وَتَمّامٌ وقد كانَ فيهم ١٥ - دَرِيْس وَتّمامٌ وقد كانَ فيهم ١٦ - فجاؤوا وقد هَمُّوا بقتل محمد ١٧ - بتأويل التوراة حتى تفرَّقوا 1٨ - فذل كمن أعلام وبيان ١٨ - فذل كمن أعلام وبيان

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فثاروا، والنصويب من السير.

<sup>(</sup>٨) العُرام: الشدة والقوة والشراسة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: فكانوا ذوي دهاً، وما أثبتناه من السير.

<sup>(</sup>١٠) الكَهَام: الذي لا غناء عنده.

(وقال أيضاً)<sup>(۱)</sup>:

١- بكسى طَرَب ألمّ ارآنسي محمد ٢- فبت يُج افيني (٢) تسهلُلُ دمعه ٣- وقلت كه: قَرب قعودك وارتحل وارتحل بنا ٤- وخُذ بزمام العيس وارتحل ن بنا ٥- (١٤/ أ) ورح وائحاً في الراشدين مشبعاً ٢- فرحنا مع العير التي راح أهلها ٧- فما رجعوا (٤) حتى رأوا من محمد ٨- وحتى رأوا أحب اركل مدينة ٩- زُرير وتمام وقد كان شاهداً ١٠- فقال لهم قولاً بحيرا وأيقنوا ١٠- فقال ولم يملك له النّص ح : ردّه ١٢- وإني أخاف الحاسدين وانّك

كانٌ لا يراني راجعاً لمعاد وقرّبتُه من مضجعي ووسادي ولا تخش مني جفوة ببلاد ولا تخش مني جفوة ببلاد على عزمة من أمرنا ورشاد لذي (٣) رَحم في القوم غير مُعَاد يؤمنُ ونَ مَن غَوْر بلادَ إياد يؤمنُ ونَ مَن غَوْر بلادَ إياد أحاديث تجلو غم كل فواد أحاديث تجلو غم كل فواد من عُصبة وفراد دريس، وهم واكلهم بفساد دريس، وهم في الله أي جساد وجاد وجاد وجاد وجاد وجاد وجاد والكتب مكتوب بكل مصاد أخوالكتب مكتوب بكل مماد أخوالكتب مكتوب بكل مماد والكتب مكتوب بكل مماد والكتب

<sup>(</sup>١) زيادة سقطت من الأصل، وقد روى محمد بن إسحاق هذه القصيدة في السير والمغازي: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تجافيتي، والتصويب من هف والسير.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وهف والسير، ولعله: بذي.

<sup>(</sup>٤) روى ابن حمزة هذا البيت فيما تقدم بنصِّ (فما برحوا).

<sup>(</sup>٥) المصاد: الملجأ ورؤوس الجبال.

قال أبو بشر: كان عبدُ الله وأبو طالب والزُّبير بنو عبد المطلب إخوة لأمَّ، أُمُّهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ (١). فلما مات الزبير رثاه أبو طالب فقال:

ا ـ يا زَبْرُ أَوْحَدُتَني للنائبات وقد (٢) خَلَّتَ لحمي وأمسى الرأسُ مُشْتَهِبا (٣) ٢ ـ مَنْ كَانَ سُرَّ بهلكِ للزبيرِ فقد نادى المنادي بزَبْر انه شَاجَبا

(١٤/ب) شُجَبَ: هَلَكَ، والشَّجْبُ: الهَلاك.

<sup>(</sup>١) روى دلك المؤرخون في موسوعاتهم، ومنهم الطبري في تاريخه: ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فقد، والسياق يقتضي ما أثبتنا.

ر ) خَلَّلْتَ لحمي: من قولهم خَلَّ لحمُه واخْتَلَّ: أي قَلَّ ونحف من الهزال، والمشتَهِب: الذي غَلَبَ بياضُه سوادَه.

وقال أبو بشر: كان إسلامُ أمير المؤمنينَ عليٌّ بأمرِ أبي طالب.

وحدَّتني عن محمد بن الحسن بن حَمّ اد البُّلَعي (۱) قال: حدثنا أحمد بن منصور الرَّمادي (۲) ، عن عبد الرزّاق (۲) ، عن معمر (۱) ، عن قتادة (۱) ، عن الحسن (۱) وغير واحد ، قالوا: أولُ مَنْ أسْلَمَ عليُّ بن أبي طالب ، بعد خديجة (۱) ، وهو ابنُ خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة .

وحدَّ ثني أحمد، عن محمد بن سهل قال: حدثنا ابراهيم بن معن بن يزيد الدقاق، عن محمد بن سلمة المخزومي، عن أبيه، عن عبد الله بن ضميرة مولى عليٍّ، (عن أمير المؤمنين عليٍّ)(٩) قال:

قال لي أبي: يا بُني الزم ابن عملك (١٠)؛ فإنك تسلم به من كل بـأس عـاجل و آجـل، وذكر كلاماً قال فيه: وقال لي أبي:

١ - إِنَّ الوثيقة في لُــزوم محمـــد فاشـــدُدْ بصحبَتِــه - عَلــيُّ ـ يَدَيْكــا

<sup>(</sup>١) في الأصل: البلغي، وتقدُّم في ص١٥٢ بالعين المهملة، ويُراجع ما علقناه هناك.

<sup>(</sup>٢) المتوفى سنة ٢٦٥هـ، تهذيب التهذيب: ٨٤/١.

<sup>(</sup>٢) ابن همام، المتوفى سنة ٢١١هـ، شدرات الذهب: ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ابن راشد الأزدي، المتوفى سنة ١٥٢هـ أو بعدها ، تهذيب التهذيب. ٢٤٥/١٠.

<sup>(</sup>٥) السدوسي البصري، المتوفى سنة ١١٧هـ، تهذيب التهذيب ٢٥٥/٨.

<sup>(</sup>٦) ابن يسار البصري المتوفى سنة ١١٠هـ، تهديب التهديب: ٣١١/٢.

<sup>(</sup>٧) روى ذلك ابنُ إسحاق في السير والمغازي: ١٣٧ – ١٣٨ وسيرة ابن هشام: ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٨) ورد ذكره في سلسلة نسب ولده الحسين بن عبد الله بن ضميرة في لسان الميزان: ٢٨٩/٢ ونهاية الأرب: ٢٣٢/١٨ ومجمع الرجال: ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٩) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١٠) وردت هذه الفقرة في الإصابة: ١١٦/٤ مروية عن هذا الكتاب.

وكان إسلامُ جعفر بأمْر أبي طالب.

حدّثني أبو بشر قال: حدثني محمد بن سهل، عن محمد بن حسّان العودي البصري، عن عمرو بن عاصم (۱) عن أبي عبيدة معمر بن (۱۵/أ) المثنّى (۲) عن رؤية ابن العجّاج (۳) عن أبيه، عن عمران بن حُصّين الخزاعي (١) قال:

مر أبو طالب ومعه ابنه جعفر برسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم - وهو يصلّي، وعلي عن يمينه، فقال أبو طالب لجعفر: صل جناح ابن عَمِّك، فجاء جعفر فصلّى مع النبي - ص - (٥). فلما قضى صلاته قال له: يا جعفر؛ وصلت جناح ابن عمّك، إن الله يعوضك من ذلك جناحين في الجنة. وأنشأ أبو طالب يقول في ذلك:

٢ ـ لا تخذلا وانصرا ابن عُمكما

٣-إنَّ أبا مَعْتَب قد اسْلَمَنا

أبو مَعْتُب: هو أَبُو لَهَب، كنيتُه أبو عُتُيَّبَة.

يخذُلُ من بَنِي تُو حَسَبِ

عند احتدام الأمرور والكُرب

أخي ابسن أمّي من بينهم وأبسي

ليسس أبسو مَعْتُب بِهذي حَسدَب

<sup>(</sup>١) المتوفى سنة ٢١٢هـ. تهذيب التهذيب: ٨٩٥٨.

<sup>(</sup>٢) المتوفى سنة ٢٠٨هـ أو بعدها. تهذيب التهذيب: ٢٤٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) المتوفى سنة ١٤٥هـ، تهذيب التهذيب: ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٤) المتوفى سنة ٥٢هـ. تهذيب التهذيب: ١٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) ورد النصُّ السابق بسنده في الإصابة: ١١٦/٤ مروياً عن هذا الكتاب.

٥ - حتى تَروْنَ (١) الرؤوسَ طائحةً ٢ - (١٥/ ب) وترجع الخيلُ بعد شدتها ٧ - حتى ترى الجِدَّ حينَ يُقْضَبُ بالسَّ ٨ - نحسنُ وهسَذا النبسيَّ أسسرتُهُ ٩ - إنْ نِلْتُم وهُ بكللِّ جَمْعِك م

منّا ومنكم هناك بالقُضُب مَرْدودُها نحو وجْهَة الهَرَبُ مُرْدودُها نحو وجْهَة الهَرَبُ مُرْدودُها نحو وجْهَة اللهَرَبُ مُرْدودُها نحو وجْهَة اللهَرَبُ مُرْدودُها نحو وجْهَة اللهَرَبُ مُرْدودُها نحو وجْهَة اللهَربُ مُرْدودُها نحو وجْهَة اللهُربُ مُرْدودُها نحو وجْهَة اللهُربُ مُرْدودُها نحو وجْهَة اللهُربُ مُرْدودُها نحو اللهُربُ العَربُ العَربُ العَربُ العَربُ العَربُ

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل.

### قال أبو بشر<sup>(١)</sup>:

كان أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إذا صلّوا ذهبوا إلى السّعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم . فبينما سعّد بن أبي وقّاص في نفر من أصحاب رسول الله - ص - في شعّب من شعاب مكة ، إذْ ظَهَرَ عليهم نفر من قريسش وهم يُصلُون ، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم ، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلاً من المشركين بلَحْي بعير فشَجّه ، فكان أولَ دَم هُريقَ في الإسلام .

فلما رأت قريش أن رسول الله - ص - لا يُعتبهم بشيء يكرهونه من فراقهم وعينب الهتهم، ورأوا أنَّ عَمَّه أبا طالب قد حَدب (٢) عليه وقام دونه، مشى رجالٌ من أشراف (٢١/ أ) قريش إلى أبي طالب، منهم عُتبة وشيبة وأبو سفيان وأبو البَختري والأسود ابن المطلب والوليد بن المغيرة وأبو جَهْل والعاص (٤) بن وائل ومنبة ونبيه ابنا الحَجّاج ومَن مشى معهم فقالوا: يا أبا طالب؛ إن ابن أخيك قد سبّ الهتنا، وعاب ديننا، وسنقة أحلامنا، وضلًل آباءنا. فإمّا أنْ تكفّه عنّا، وإمّا أنْ تخلّي بيننا وبينه فنكفي كَه؛ فإنّك على مثل ما نحن عليه. فقال لهم قولاً جميلاً، وردّهم ردّاً رفيقاً، فانصر فوا عنه، ومضى رسولُ الله - ص - على ما هو عليه من إظهار دين الله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو بشير، وهو من أوهام النَّسْخ. وقد رُوِيَ حديثُه الآتي بطوله عن محمد بن إسحاق في السير والمغازي ١٤٧ – ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حزب، والتصويب من السير والسيرة.

<sup>(</sup>٣) وردت الكلمة مهملة الحروف في الأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي السير: والعاصي.

ثم ان قريشاً تآمروا بينهم على مَنْ في القبائل منهم من أصحاب النبي الذين أسلموا، فوثبوا عليهم، ووثبت كُلُّ قبيلة على مَنْ فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. ومَنَعَ اللهُ نبيَّه بعَمَّه أبي طالب، ودعا أبو طالب بني هاشم وبني المطلب إلى مَنْع رسول الله ـ ص ـ (١٦/ب)، فاجتمعوا له وقاموا معه، فكانَ بين بني هاشم وبني المطلب حلف "(٥) دون بني عبد مناف.

فلما اجتمعت هاشم وبنو المطلّب معه، ورأى أنه قد امتنع بهم، وأن قريشاً لن يعازُّوه (١) معهم، بادى قومَه بالعداوة؛ ونَصَب لهم الحربَ، وقال (٧):

بيْ ض تَ للآلا كلَمْ عِ السبروق حَ ذَارُ البَ وادر با لَخَنْفَقِيْق (١٠) حَماية حام عليه شفيق دبيب البكار حُ ذارَ الفَنيْ ق (١٢) كما زار كيث بغيْ ل مَضِيت

1 ـ نَصَرْنا الرَّسولَ (^) رسولَ المليك ٢ ـ بضَرْب يُذيب بدون التهاب (٩) ٣ ـ اذُب (١١) وأحمى رسولَ المليك ٢ ـ أذُب (١١) وأحمى رسولَ المليك ٤ ـ ومسا إنْ أدب لأعدائسه

٥ ـ ولكن أسير لهم سامتاً (١٣)

<sup>(</sup>٥) في الأصل: خلف، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لن يغازوه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) الأبيات الخمسة الآتية ـ برواية ابن إسحاق ـ في السير والمفازي: ١٤٩.

<sup>(</sup>٨) روى ابنُ حمزة هذا البيت فيما تقدم بنصٌّ: (منعنا الرسول).

<sup>(</sup>٩) كذا ورد الشطر في الأصل، وفي السير: (بضرب بزبر دون التهاب)، وفي هف: (بضرب يذبّب دون النّهاب).

<sup>(</sup>١٠) الخنفقيق: الداهية.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: أدب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٢) البِكَار:جمع بَكْرَة وهي الفتيَّة من الإبل، والفَنيق: الجمل المُكْرَم المُعَدُّ للفِحلة، وفي الأصل: الفتيق، وهو تصحيف،

<sup>(</sup>١٣) السامت: القاصد المتعمّد.

فلما رأى أبو طالب من قومه ما يسرُّه (١) من جدِّهم معه وحدبهم عليه ؛ مَدَحَهم وذكر قدَمَهم (٢) : وذكر فضلَ النبيِّ عليه وآله الصلاة والسلام - فقال (٢) :

فعَبْدُ مَنْاف سرهٔ وصَميمُها ففسي هاشم أشرافها وقَديمُها هو المصطفى من سرها وكريمُها به تُكْشَف الظلماءُ دُرْساً نجومُها علينا فلم تظفر وطاشت حكومُها إذا ما ثنوا صعراً الخدود نقيمُها ونضربُ عن أعجازها أن مَنْ يرومُها بأكنافنا (٥) تندى وتنمى أرومُها بأكنافنا (٥) تندى وتنمى أرومُها بأكنافنا (٥) تندى وتنمى المومُها بأكنافنا (٥) تندى وتنمى المومُها بأكنافنا وي بغضاء قومى لئيمُها

ا إذا أجتمعت يوماً قريس لفخر
 وإن حصكت أشراف عبد منافها
 وإن فخرت يوماً فإن محمداً
 وإن فخرت يوماً فإن محمداً
 (١/١٧) وأقربها قريى إلى الله والذي
 تداعت قريش عَنَّها وسَمينها
 وكنّا قديماً لا نُقر شُطُلامة
 ونحمي حماها كلَ يوم كريهة
 بنا انتعش العُود النَّوي وإنماً
 بنا انتعش العُوماً وتيماً فإنما

<sup>(</sup>١) وفي السير والسيرة: ما سرُّه.

<sup>(</sup>٢) وفي السير والسيرة: قد يمهم، وهو الوارد في الشعر.

<sup>(</sup>٢) وردت أبيات من هذه القطعة في السير والمغازي: ١٤٩ وفي سيرة ابن هشام: ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: من اعجازها، وفي السير: عن أحجارها، وفي السيرة: عن أجحارها، ولكلِّ من الروايتَيْن معنى مقبول. ويُراجَع: الروض الأنُّف: ١١/٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بأكنافها، والتصويب من السيرة.

حدَّتني أحمد قال: حدَّثني محمد بن هارون بن عيسى الهاشمي أبو إسحاق، عن عُمَر بن شَبَّة (۱) ، عن هارون بن معروف (۲) ، عن مُعْتَمِر بن سليمان (۳) ، عن خصيف (٤) ، عن عكرمة (٥) قال:

لّا نزلت (والنّجْمِ إذا هوى) (٢) تلاها النبيّ - ص - ، فلمّا سمع المشركون ذكْر آلهتهم قالوا: هجا محمد آلهتنا وتهدّدنا ، ابدأوا بأهل دينه فاقتلوهم إنْ لم تقتلوه - وكان قد قدم من مهاجرة الحبشة ناسٌ كثير - فسعى عليهم المشركون يؤذونهم ويفتنونهم عن دينهم ، فمن كانَ له عزّ أو جوارٌ ليم يطمعوا فيه . فمضى أبو سلمة بن عَبْد الأسد المخزومي (١٧/ب) - وأُمُّه بَرّةُ بنت عبد المطلب - إلى خاله أبي طالب ، فمنعه من بني مخزوم وسائر الناس ، فقال بنو مخزوم لأبي طالب : هَبْكَ منعت محمداً ابنَ أخيك فمالك ولابن أخينا تجيره علينا ، فقال أبو طالب : أجرت أبن أختي وابن أخي في جوار الله ووصيّة عبد المطلب ، الله جارنا منكم .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: شيبة، وهو تصحيف من الناسخ، وقد توفي عمر هذا في سنة ٢٦٢هـ. شذرات الذهب: ١٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) المتوفى سنه ٢٢١هـ، تهديب التهديب: ١٢/١١.

<sup>(</sup>٣) المتوفى سنة ١٨٧هـ و ١٨٨، تهذيب التهذيب: ٢٢٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: خصف، وهو من سهو النُّسُخ، وقد توفي خصيف هذا في سنة ١٣٧هـ. تهذيب التهذيب: ٢/٤٤/٢.

<sup>(</sup>٥) البريري، المتوفى سنة ١٠٤هـ أو ما بعدها، تهذيب التهذيب: ٢٧١/٧.

<sup>(</sup>٦) سورة النجم/١.

فغضب أبو لهب وقال: يا معشر قريش؛ قد أكثرتم على هذا الشيخ، ما تزالون تورَّقُبون عليه في جواره وذمَّته من بين قومه، لَتَنْتَهُنَّ عنه أو لأقومنَّ معه في كل ما قام به حتى يبلغ مراده. فقالوا: بل ننصرف عمّا تكره يا أبا عُتْبَة، وكان ألباً على الإسلام وأهله.

فطمع أبو طالب عند ذلك في نصرة أبي لهب، ورجا أنْ يقومَ في شأنِ محمد ـ ص ـ، فمدح أبو طالب أبا لهب فقال (٧):

وأحلام أقوام لديك سخاف بسوء وقُم في أمره بخلف وإمّا قريب الدار غير مُصَاف وأنت امرو مرد مناف وأنت امرو مرد مناف وكُن رجلا ذا نجدة وعفاف وإيلافهم في الناس خير مُجاف وزيراً على الأعداء غير مُجَاف وليس بذي حلف ولا بمُضاف وليس بذي حلف ولا بمُضاف الني أبحر فوق البحور صواف بني عَمنا ما هاشم بضعاف وما بال أرحام هُتكُن حَواف (١٠٠) وعيز ببطحاء الحطائم واف

۱ عجبت للسم باابن شية عازب ٢ - يقولون: شايع مَسن أرادَ محمداً ٣ - أضاميم أمّا حاسد دو جناية ١٨ ٤ - أضاميم أمّا حاسد دو جناية ١٨ ٤ - ولا تتركن الدهر منه ذمامة ٢ - يدود العدا عن ذروة هاشمية ٧ - وراجم جميع الناس عنه وكن له كد ولكنّه من هاشم في صميمها ٩ - ولكنّه من هاشم في صميمها ١٠ - فإن غضبت منه قريش فقُل لها: ١ - فان غضبت منه قريش فقُل لها: ١ - ولكنّا أهل الحفاظ والنّهي

<sup>(</sup>٧) روى ابن إسحاق الأبيات الآتية ـ باستثناء الثالث ـ في السير والمغازي: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، وربما كان: (خيانة) كما في تاريخ اليعقوبي والحجة وشرح بهج البلاعة.

<sup>(</sup>٩) ورد في لسان العرب: رَمَاه بمُعَظّم: أي بعظيم، وفي السير، لمطمع.

<sup>(</sup>١٠) لعل (حَوَافٍ) مشتقة من الحَفُو بمعنى المنع والحرمان، وربما كانت (جَوافٍ) من الجفاء.

وقال يمدح أبا لهب ويحضُّه على نضرة رسول الله(١) على:

لَفي مَبْذَخ (" من أن يُسَامَ المظالما أبنا مَعْتَب ثَبّت سوادَكَ قائما (") أبنا معْتَب ثَبّ بنها إمّا هبطت المواسما تُسَب " بنها إمّا هبطت المواسما فإنك لم تُخلَق على العجز جاثما أخا الحرب يُعْطي الخسف حتى يُسالما وليم يخذلوك غارماً أو مُغارماً ومُغارماً وتيمناً ومخزومناً عقوقناً وماتمنا جماعتنا كيمنا ينالوا المحارما فضلُوا ودَقُوا للملا عطر مَنْشما (") فضلُوا ودَقُوا للملا عطر مَنْشما قائمنا ولما تروا يوماً لدى (") الشّعب قائمنا ولما تروا يوماً لدى (") الشّعب قائمنا

ا ـ ان امرا السوع تيب المحمد عمله عمله المرا المحمد المحمد

<sup>(</sup>۱) وردت الأبيات الخمسة الأولى من هذه القصيدة في السير والمغازي: ١٦٥ - ١٦٥، كما وردت القصيدة باستثناء التاسع في سيرة ابن هشام: ١١/١، وقال ابن هشام: «وبقي منها بيت تركناه» وهو البيت التاسع الذي يعرِّض فيه الشاعر بذكوان جدِّ الأمويين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مبدخ، ومبذخ: مشتق من بَذَخَ بُذوخاً: أي علا وشمخ.

<sup>(</sup>٣) السُّواد: الشخص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تشب، والنصويب من السير والسيرة.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي السيرة: غانماً أو مغارما.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ميثما، وهو تصحيف. ولعل العروضيين لا يجيزون مثل هذه القافية في قصيدة على هذا الرويّ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: لذى، وهو من أوهام النُّسنخ.

يُبْزى: يُسْلَم، ويُبْزى (٨): يُقْهَر، وقال الشاعر:

وإني أخوك الدائم العهد لم أحُلْ إن ابْزاكَ خَصم أو نَبابك منزل (١) قال مُعْتَمرُ بن سُلَيْمان:

عُقْبَة بن أبي مُعَيْط بن أبي عمرو بن أُميَّة بن عبد شَمْس، وأبو عمرو: اسمه ذَكُوان (١١) ، كاذ، علْجاً مُستَلاطاً (١١) من أهل صَفُّورِيَّة (١٢) من الأرْدُنُ ، استلحقه أُميَّة لَلا أَخْرَجَه هاشمٌ عشرَ حِجَجِ من مكة حين نافَرَه.

وقَيْس: هو قَيْس بن (١٣) عاقل الخَوْلاني صاحب بني مخزوم.

ودَّيْسَم: هو الوليد بن المغيرة المخزومي. ويقال: انه عَبْدٌ يُدْعي بدَيْسَم بن صَقْعَب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وينزى،و هو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) ورد البيت في الاقتضاب: ٤٠٧/٣ معزواً لمعن بن زائدة المزني وبلا عزو في الفائق: ١٠٥/١.

<sup>(</sup>١٠) يُراجَع في ذكوان: تاريخ الطبري: ١٥٥/٢ والروص الأنُف: ١٥٥/٣ وشرح نهج البلاغة. ١١٦/٢ ومرا ١١٦/٢.

<sup>(</sup>١١) المستلاط: الدَّعيُّ، ويُراجَع في عُقْبة وكونِه عبداً من صفُّورية: فتوح ابن أعثم: ٢٨٥/٢ ومروج الذهب: ٢٧٥/٢ وشرح نهج البلاغة: ٢٩٢/٦.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: صقورية، وهو من أوهام النُّسُخ.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: من عاقل، وهو من سهو النسخ.

## قال(١):

ثم إن قريشاً لامت أبا لهب (١٩/أ) وعاتَبَتْه، فلَجَّ في أمر النبي ـ ص ـ ونابذ أبا طالب، وكان أبو لهب للخزاعيَّة، فغمزه أبو طالب بام ّله يُقال لها: سَماحيج (٢) قد شَبَّبَ بها حسّان حين قاذف قريشاً، فأغلظ أبو طالب لأبي لهب في القول، وقال (٣):

غَدْري وما إنْ جئتُ من غَدْر ويجد في النَّكرراء والكفر لكرائه الأكفاء والصِّهر (1) يَهوينَ مشلَ جَنَادل الصَّخر يسهوينَ مشلَ جَنَادل الصَّخر حملت بنا (١) للطَّيْبَ والطُّهرِ إسسلامنا لنوائيب الدهر وأخاً على السسراء والطُّر المستعرض الأقسوام يُخسبرُهم
 يُكنسى بسسمخج إذ يُخالفناً (٤)
 وابنها غَرَضاً (٥)
 واسمع بوادر من حديث صادق (٢)
 إنسا (٨) بنو أمّ الزُّبسير وفحلها
 وممّاء ضاف إليك عائرها (١٠)
 فحرمت منّا صاحباً ومؤازراً (١١)

<sup>(</sup>١) أي محمد بن إسحاق، والخبر في السير والمغازي: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سماحيح، وفي السير: اسماحيج، ولعل الصواب ما أثبتنا. والسماحيج: النوق والآتُن الطويلة الظُّهُر.

<sup>(</sup>٣) روى ابن إسحاق خمسة أبيات من هذه المقطوعة في السير والمغازي: ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: كيني به سمحح إذ تخالفنا، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عرضاً، ولعل ما أثبتنا هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: والصفر، والتصويب من السير.

<sup>(</sup>V) كذا ورد الشطر في الأصل ووزنه مختلف، وكان فيه (من حديثك) وما أثبتناه من السير.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: إما، وما أثبتناه من السير. ووزن هذا الشطر مختلف أيضاً.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: لنا، وما أثبتناه من السير.

<sup>(</sup>١٠) صَمَّاء: فتنة أو داهية، وضاف: مال ودنا والعائر: العيب والعار.

<sup>(</sup>١١) وزن الشطر مختلف.

وقال أبو طالب في أبي لهب:

١ ـ حديثٌ عسن أبسى لَسهَب أتانسا ٢ - بَغَوه بلذاك بعض القول حتّى ٣- وقد لَسهجَ (٣) العددوُّ بنسا فَقسالوا

٤ ـ (١٩/ ب) معاشر منهم ـ كانوا قديماً

وأكْنَفَه (١) على ذاكُم رجالُ تَجَلَّلَنا بِلُوْم هم جالاًلُ (٢) وقد كُنَّا وليس لهم مَقال "١٠ لئاماً - في تَوسَّعهم قُللاًل (٥)

<sup>(</sup>١) أكنفه: أعانه. وفي هامش الأصل: (خ ل: وأكثفه).

<sup>(</sup>٢) كذا الضبط في الأصل، والجلاّل - بكسر الجيم -: الغطاء، أما ضم الجيم فيراد به الأمر العظيم: ولعله الأنسب بالسياق.

<sup>(</sup>٣) لهج: أولع.

<sup>(</sup>٤) ليس لهم مقال: أي لا يجرؤون على إساءة القول فينا.

<sup>(</sup>٥) قُلال: أي قليل.

أنشدني أبو بشر قال: أنشدني محمد هارون قال: أنشدني أبي (١)، عـن أبي حَفْص

بما قد خلام من شؤون العَربُ لَمَتُوكُ الأُنوفُ (٤) بعَجْبُ الذَّنبُ على الآصرات وقُربُ النَّسبُ على الآصرات وقُربُ النَّسبُ وكعبة مكَّة ذات الحُجُسبُ طُبُسات الرماح وحَدَّ القُضُب طُبُسات الرماح وحَدَّ القُضُب فصدور العوالي وخيلاً عُقَب (٧) قصير الحيزام طوي للاعقب اللَّببُ قصير الحيزام طوي لللَّببُ طواها الوقائع طي الجُلَب (٤) هُمُ الأنجَسبُونَ مَعَ المُنْتَجَبُ

النحوي (۱): النبي طالب يعاتب قومه (۱): النحوي النبي طالب يعاتب قومه (۱): المسلم المسل

<sup>(</sup>١) هارون بن عيسى الهاشمي، المترجم في تاريخ بغداد ٢٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) عُرِفً بهذه الكنية واللقب، عمر بن عثمان بن خطاب بن بشير التميمي، مؤلف كتاب المكتفي، والمترجم في معجم الأدباء: ٦٧/١٦ وبغية الوعاة: ٢٦٢، ولم تؤرَّخُ وفاته كي نعرف عصره، ولعله المراد في سلسلة السند المذكورة، وربما كان المراد: «أبو حفص عمر بن بكير الذي كان راوية ناسباً اخبارياً نحوياً، كما في معجم الأدباء: ٢٦٢/١٥».

<sup>(</sup>٣) وردت هذه القصيدة في (١٧) بيتاً في رواية ابن إسحاق في السير والمغازي: ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي هذا: بُعَيْد الأنوف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أو تصطلون، وما أثبتناه من هف والسير.

<sup>(</sup>٦) في الأصل. بين ابائكم، والتصويب من هف والسير، وتعترفوا: أي تستخبروا.

<sup>(</sup>٧) عُقَب: أي متعاقبة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: صافى، والصواب ما أثبتنا. والسَّبيب من الفرس: شَعر الذَّنَّب والعُرف والناصية.

<sup>(</sup>٩) الجرداء: مؤنت الأجرد: وهي التي تسبق غيرها. و«كالطِّرس» كذا في الأصل،وفي هف: كالظبي، وفي السير: كالطير، وسُرْحُوبة: طويلة خفيهة، وطواها: شُدَّ أعضاءها وبنى جسمها، والوقائع: جمع الوقيعة وهي الحرب والقتال، والجَلَب: ما يُجلَب للبيع من خيل وإبل ممّا يُعْتَنى بجودة مظهره.

وأنشدني - بإسناده - لأبي طالب حين اجتمعت قريش على خلافه(١):

سوى أنْ مَنَعْنا خير مَنْ وَطئ التُربا كريماً نَشَاهُ لا لئيماً ولا ذربا<sup>(۱)</sup> فإياكما أنْ تُسْعرا بيننا<sup>(۳)</sup> حربا أحابيش فيها؛ كُلُّكَم يشتكي النَّكبا<sup>(1)</sup> ورهط أبي يَكْسُوم<sup>(0)</sup> إذ ملأوا الشَّعبا لأصبحتُم لا تملكون لنا سربا<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) روى ابن إسحاق الأبيات الستة الآتية في السير والمغازي. ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرزُّأ. الذي يصيب الناسُ من ماله ونفعه كثيراً. ونَثَاه كانت في الاصل ثناه والنُّنَا ما يُقال عن الرجل، والذَّرب: الحادُّ السليطُ اللسان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أن تسعرا بكما حربا، والتصويب من السير-

<sup>(</sup>٤) أحابيش: أي متفرقين فرقاً من قبائل شتى. والنَّكُب: كالنكبة وهي المصيبة من مصائب الدهر.

<sup>(</sup>٥) أبو يُكْسُوم: كُنية أبرَهَة الأشرم.

<sup>(</sup>٦) السرب: الطريق، وتقدمت رواية المؤلف لهذا البيت بقافية: (شربا)

وقال أبو طالب يعاتب أبا لهب:

١ - أبْلغ أباكه مقالة عاتب
٢ - أمَّ هل أتى أني خُذَلْتُ وغالني عَرَضَ (١) اللِّنام وكُلُّهم ٣ - وجعلتني غَرَضَ (١) اللِّنام وكُلُّهم ٤ - حتى تُصيبَ نبالُهم وسهامهم ٥ - أجْزَرتهم لحمي بمكّة سادراً (٢) ١ - هدفاً تراشَقه (٥) الرُّماة كأنَا

هل تُنكرَنْ عند المُقَامَة محضري عنه الغوائل بعد شَيْب المُكْبر مام يسرومُ البغي غيير مُقَطّر (٢) قصر القميع الأخفر (٢) تكلّلك أمُّك أي لحسم تُجْرر (٤) يَرْمُونَ جَنْدَك أمُّك أي لحسم تُجْرر (٤) يَرْمُونَ جَنْدَك أمُّك أي لحسم رض (١) المشعر يَرْمُونَ جَنْدَك أمُّك أي المُصرف (١) المشعر

<sup>(</sup>١) في الأصل: عرض، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) القَصَر: الأُصول. والقَمِيْع: مشتق من القَمَعَة وهي أعلى السنام. ولعل الصواب: المنيع الأخفر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: شادراً. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولعله إقواء إن لم يكن «مُجِّزَر».

<sup>(</sup>٥) في الأصل:ترى سقه، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٦) العُرْض: الناحية.

أخبرني أبو بشر قال: أخبرني محمد بن هارون الهاشمي، عن أبيه، عن أبي حفص قال: قال الشعبي:

لّا قعدت قريش (٢٠/ب) برسول (١١) الله - ص - في القبائل بالموسم و زعموا أنه ساحرٌ؛ قال أبو طالب في ذلك:

١ ـ زعمت قريس أنَّ أحمد ساحرٌ

٢ ـ ما زلت أعرف أبصدق حديث

٣- بَسَهَتُوه الاستعدوا بقَطْرَ بعدهَا

كذبوا ورَبِّ الراقصات إلى الحَرمُ وهو الأمينُ على الحرائب (٢) والحُرمُ ومضت مقالتُهم تسيرُ إلَى الأمَرمُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعله: لرسول.

<sup>(</sup>٢) الحريبة: المال، والجمع حرائب،

## وقال ابن اسحاق(١):

جاءت قريش إلى أبي طالب بعُمَارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له: قد جئناك بفَتى قريش جمالاً وشباباً، فهو لك نَصْرُه وعَقْلُه؛ فاتَّخذْه ولداً لا تُنَازَع فيه، وخَلِّ بيننا وبين ابن أخيك، فإنما رَجُلٌ برَجُل، فإن ذلك أجْمَعُ للعشيرة؛ وأفضَلُ في عواقب الأمور مَغَبَّة.

فقال لهم أبو طالب: والله ما أنصَفْتُموني، تُعْطُوني ابنَكم أَغْذُوه لكم؛ وأعطيكم ابنَ أخي تقتلونَه، هذا والله ما لا يكونُ أبداً، أفلا تعلمون أنَّ الناقة إذا فقدت ولَدَها لم تحنَّ إلى غيره.

فقال له مُطْعم بن عَديً بن نَوْفَل بن عبد مَناف: لقد أنْصَفَك قومُك يا أبا طالب (٢١/ أ)، وما أراك تريدُ أَن تقبلَ ذلك منهم.

فقال أبو طالب: والله ما أنصَفوني، ولكنك قد أجْمَعْتَ على خذلاني ومُظاهَرَة القوم عَلَيَّ فاصنعْ ما بدا لك، أو كما قال.

فقال أبو طالب عند ذلك يُعَرِّض بالمُطْعم ويَعُمُّ مَنْ خَذَلَه من بني عبد مناف (٢): ١ ـ أَلاَ ليتَ حَظّي من حِياطَتِكم بَكْرُ (٢) يُرشُّ على الساقَيْنِ من بولِهِ قَطْرُ

<sup>(</sup>١) السير والمغازي: ١٥٢ - ١٥٣ وسيرة ابن هشام: ١/٢٨٥ - ٢٨٦.

 <sup>(</sup>۲) وردت هذه القطّعة الآتية في السير والمغازي: ١٥٣ وسيرة ابن هشام: ٢٨٦/١ وقال ابن
 هشام في آخرها: «تركنا منها بيتين اقذع فيهما».

<sup>(</sup>٣) البَكْر - بفتح الباء -: الفَتيُّ من الإبل، «أي إن بَكْراً من الإبل أنفعُ لي منكم، فليته لي بدلاً من حياطتكم» الروض الأُنُف: ١٠/٢.

٢- من الجُون حَبْحَابٌ كشيرٌ رُغَاؤهُ
٣- تَرى أَخَوَيْنَا من أبينا وأُمِنا ٤- بلى (٥) لهما أمرٌ ولكن تَرَجّما ٥- هُما غَمَزا للقوم (٢) في أَخَوَيْهما ٢- أخص خصوصاً عبد شمس ونَوْفُلاً ٧- فأقسمت لا ينفك منكم مُحذرٌ لا كُفى به (٩) ٩- وليدا أبوه كان عَبْدا لجدنا المحدم ورَهُ منهم ٩- وليدا أبوه كان عَبْدا لجدنا ١٠ وتَيْم وعقولهم وعقولهم وعقولهم وعقولهم وعقولهم

إذا مساعَلا الفيفاء تحسَبه ويُسرُون إذا سُئلا قبالا: إلى غيرنا الأمر كما رُجمَتُ من رأس ذي الفلق الصَّخرُ فقد أصبحت كفّاهما وهما صفرُ فقد أصبحت كفّاهما وهما صفرُ هُما نَبُذانا مثلَما يُنْبَذُ الجَمْرُون يُحاذرُنا ما دامَ من نَسْلنا شَفْوُ (۱۸) من الناس الآ أنْ يُرسَّ له ذكر والله إلى علجة زرقاء جاش بها البَحْرُ وكانوا لناً مَوْلى إذا ابتُغي النَّصرُ وكانوا كجفر شرَّ ما ضَفُطَتُ جَفْرُ (۱۱)

السيرة: (قيل له: وَبُرُ).

<sup>(</sup>٤) الجُون - بالضم .: جمع الجَوْن وهو الأبيض والأسود آيضاً وكذلك الأحمر الخالص. والحَبْحاب الصغير ، والفيفاء: الصحراء، والوَبْر: دابة، وفي القافية إقواء، إلا أن تكون كما في كُتُب

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يلي، والتصويب من هف والسير والسيرة،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: هما غمراء القوم، والتصويب من هف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الخمر، والتصويب من هف والسير والسيرة.

<sup>(</sup>٨) شُفُر: أي أحد،

<sup>(</sup>٩) في لسان العرب: كَفَاك بفلان وكَفَيُك به وكفَاك مكسور مقصور . وكُفَاك مصموم مقصور أيضاً .: أي حَسنبُك . والكُفى: الكافي .

<sup>(</sup>١٠) الكلمة (يرس) غير واضحة في الأصل، وما أثبتناه من هف.

ر ١١) الجَفْر: من أولاد الشاء والمعزى إذا للغ أربعة أشهر وفُصل عن أُمُّه. والضَّفَاطة: الجهل والضعف في الرأي، وكانت في الأصل (ضفطحت) فصوّبناها.

(٢١/ ب) قال ابن إسحاق(١): قال يعقوب بن عُتُبَة بن المغيرة بن الأخْنَس (٢):

جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إنك ذو منزلة لشرَفك وسنّك، وما نحن بتاركي ابن أخيك على هذا حتى نُهلكه أو يكف عنّا ما أظهر فينا من شَتْم آبائنا وآلهتنا وعَيْب ديننا، فإنْ شئت فاجمع لحَربنا، وإنْ شئت فَدَعْ، فقد أعذرنا إليك في أمره وطلبنا التَخلُص من حَرْبِك وعداوتِك بكُلِّ ما نظن أنّه يخلّصنا، فانظر في أمرك ثم اقْض إلينا قضاءك.

فبعث إلى النبي - ص - فقال: يا ابنَ أخي ؛ إنَّ قومَك قد جاؤوني فقالوا كذا وكذا ؛ وآذَنُوني فيك بحَرْب، فأَبْق (عَلَيَّ و) (٣) على نفسك، ولا تُحَمَّلني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكففُ عن قومك ما يكرهونَ من قولك هذا الذي مَزَّقَ (١) بيننا وبينهم.

فظن رسول الله - ص - أنه قد بدا لعَمِّه بَداء (٥) فيه ؛ وأنّه خاذله ومسلمه ؛ وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه ، فقال : يا عَمّ ؛ لو وضعَت الشمَس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتّى يُظهره الله أو أهلك في طَلَبه (٢٢/أ) . ثم استعبر رسول الله - صلّى الله (عليه) (١) وآله - فلما وكّى قال له : أقبل يا أبن أخي ، فأقبل ، فقال : امض على أمرك وافعل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك لشيء أبداً .

وقال في ذلك أبو طالب(٧):

<sup>(</sup>١) السير والمغازي: ١٥٤ - ١٥٥ وسيرة ابن هشام: ٢٨٣/١ - ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) المتوفى سنة ١٢٨هـ، تهذيب التهذيب: ٣٩٢/١١.

<sup>(</sup>٢) زيادة من السير والسيرة.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فَرُّق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بدء، والتصويب من السير والسيرة.

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه الكلمة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) وردت الأبيات الخمسة الآتية في السير والمغازي: ١٥٥.

حتّ ى أُوسَّدَ في الستراب دفينا أبشر وقر بسذاكَ منك عيونا فلقد صدقت وكنت قبسل أمينا مسن خسير أديسان البريسة دينسا

۱ - والله لن يَصلوا إليك بجَمْعهم
 ۲ - امض لأمركَ ما عليك غضاضة "
 ٣ - ودعوتَني وزعمت أنك ناصح "
 ٤ - وعرضت ديناً قد علمت بأنه وروى غيره (٨) فيها:

٥ ـ لـولا الملامــةُ أو أحــاذرُ سُـبَّةُ (٩) لوجدتَنــي ســمحاً بـــذاك مبينـــا فقالت قريشٌ: لقد سفَّهَ أحلامَنا وعابَ ديننا، والله لا نقرُّ بهذا أبداً.

(A) كذا في الأصل، وقد ورد البيت الخامس ايضاً في السير والمغازي كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الهامش السابق.

(٩) يتكرر من أبي طالب في شعرِه التأكيد على أنه لولا خوف الملامة ومحاذرة السبّة والعيب لجهر بإسلامه وأعلن إيمانه على رؤوس الأشهاد، وقد يخيّل لبعض القراء أنّ ذلك دليل على عدم أقراره بالرسالة الإسلامية، وقد أجاب على هذا السؤال أو هذه الشبهة العالم المحقق السيد شمس الديس فخار بن معد الموسوي المتوفى سنة ٦٣٠هـ، فقال في جملة ما قال:

«اعلم أن السبب الذي دعا أبا طالب إلى كتمان إيمانه وإخفاء إسلامه: أنه كان سيد قريش غير مدافع... وكانو له ينقادون... فلما أظهر الله دبنه وابتعث نبيّه. ص.: شمّر أبو طالب في نصرته وإظهار دعوته، وهو برسالته من المؤمنين... وهو مع ذلك كاتم لإيمانه... لأنه لم يكن قادراً على القيام بنصر النبي. ص... بنفسه خاصة؛ من دون أهل بيته وأصحابه وعشيرته وأحلافه، وكانوا على منهاج قريش في الكفر، وكان أبو طالب لا يأمن إذا اظهر إيمانه... أن تتمالاً قريش عليه ويخذله حليفُه وباصرته... فيودي فعلُه ذلك إلى إفساد قاعدة النبي. ص... فكتم إيمانه استدامة لقريش على طاعته... ليتمكّن من نصر النبي. ص.... ولهذا السبب كان أبو طالب يخالط قريشاً ويعاشرهم... ويشهد مشاهدهم؛ ويقسم بالهتهم، وهو مع ذلك يشوب هذه الأفعال بتصديق النبي. ص. والحث على اتباعه، فلو أنه نابذ قريشاً وأهلَ مكة... كانوا كلُهم بداً عليه وعلى رسبول الله. ص.، ولكنه كان يخادعهم ويظهر لهم أنّه معهم» الحجة: ١٠٢ – ١٠٢.

ثم روى السيد شمس الدين هذا بسنده عن الأمير أبي الفوارس الشاعر المعروف بالحَيِّص بَيْص قوله: 
«حضرتُ مجلسُ الوزير يحيى بن هبيرة ـ ومعي يومئذ جماعة من الأماثل وأهل العلم؛ وكان في جملتهم الشيخ أبو محمد ابن الخشّاب النحوي اللغوي والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي ـ فجرى حديثُ شعر أبي طالب بن عبد المطلب، فعال الورير: ما أحسن شعره لو كان صدر عن إيمان ... فقلتُ: يا مولانًا؛ ومن أين لك أنه لم يصدر عن إيمان؟. فقال: لو كان صادراً عن إيمان لأظهره، ولم يُخفه، فقلتُ؛ لو كان أظهره لم يكن للنبي ـ ص ـ ناصر، قال: فسكت ولم يحر جواباً» الحجةً: ١١٦ - ١١٧.

وقام أبو طالب دون النبي - ص - وشَمَّر في شأنه ، وقال في ذلك (١):

وقد قطعوا كل العرا والوسائل (۲) وقد طاوعُوا أمْر العدو المزايل (۳) يعضُون غيظاً خلفنا بالأنامل (٤) وأبيض عَضْب من سيوف المقاول (٥) وأمسكت مر أثوابه بالوصائل (٢) فلا نشركوا في أمركم كُل واغل (٧) تكونوا كما كانت أحاديث وائل (٨) وجتُم بأمر مُخطئ للمفاصل (٩) وحلائنا وُحدار جَمَّة ومراجل (١٠) حطاب قُدور جَمَّة ومراجل (١٠) وخذ لائنا وتَر كُنا في المعَاقل وخذ لائنا وتَر كُنا في المعَاقل

1 ـ (و) لمّا رأيت القوم لا ودّ فيهم ٢ ـ وقد صارحونا بالعداوة والأذى ٣ ـ وقد حالفُوا قوماً علينا أظنّة ٤ ـ وقد حالفُوا قوماً علينا أظنّه ٤ ـ ٤ ـ (٢٢/ب) صبرت لهم نفسي بصفْراء سمحة ٥ ـ وأحضرت عند البيت أهلي وإخوتي ٢ ـ أعَبْد مَناف أنتُم خير قومكم ٧ ـ فقد خفت أن لم يُصلح الله أمركم ٨ ـ لعَمْري لقد أوهنتُم وعجزتُم ٩ ـ وكنتم حديثاً حَطْب قدر فانتم ٩ ـ وكنتم حديثاً حَطْب قدر فانتم ١ - ليهن بني عبد المناف عُقوقنا

<sup>(</sup>١) يُراجَع في هذه القصيدة بابُ التخريج.

<sup>(</sup>٢) أول البيت في الأصل: (لمّا)، وقد زدنا حرف العطف من هف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ضارخونا) و(ام العدو) وهو تصحيف. والتصويب من هف.

<sup>(</sup>٤) الاظنُّة: جمع ظُنين وهو الرجل المتّهم.

<sup>(</sup>٥) الصفراء: القوس، والمقاول: الملوك والرؤساء جمع مقول.

<sup>(</sup>٦) الوَصَائل ثيابٌ مخطِّطة يمانية كان البيتُ يُكْسى بهاً. وهي جَمْعُ وَصيلة.

<sup>(</sup>٧) الواغل: المدُّعي نسبأ ليس منه، ولعل أبا طالب يعرُّص بذلك ببني أمية.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (كما كنتم أحاديث وائل)، والتصويب من هف.

<sup>(</sup>٩) في هف: المفاصل مفاصل الأمور.

<sup>(</sup>١٠) في هف: خطف قدر فأنتم × بنا كعطاب أفّدُر ومَراجل. وقال السهيلي: «ومعنى البيت: كنتم مُتَّفقين لا تحطبون إلا لقدر واحدة، فأنتم الآن بخلاف ذلك».

١١ ـ فإن يك قوم سرَّهم ما صنعتُم وتَحْتَلبوها لقحة غير باهل(١١) ١٢ ـ قياماً معاً مستقبلينَ رتاجَـهُ لدى حيث يَقْضى نذرَهُ كلُّ نافَل (١٢) ١٣ ـ وحيثُ يُنيخُ الأشعرونَ ركابًهم بمُفْضى البيوت بين ساف ونائل (١٣) إلى ها هُنَا من رواية أحمد (١٤)، وتمامُها عن ابن شبيب (١٥):

١٤ ـ مُوسَّمة الأعضاد أو قَصراتها مُحَيَّسة بين السَّديس وبازل(١٦) ١٥ - تَرى الوَدْع فيها والرُّخامَ وزينةً بأعناقها معقودةً كالعَثَاكُلُ (١٧) ١٦ ـ أعوذُ بربِّ الناس من كُلِّ طـاعـن علينا بسوء أو بملحق باطلل وفي رواية أبي عُبَيْدَة: «أو مُحقِّ لبأطل» (٢٣/أ).

۱۷ ۔ ومن کاشح یسعی لنا بَمَعیبَــة ومن مُلْحق في الدين ما لم يحاول ١٨ ـ وتُدوْر وما أرسى تُبيراً مكَانَـهُ وراق لـــــيَرْقًى في حــــراء ونــــازل(١٨) ١٩ ـ وبالبيت حقِّ البيت من بطن مكة وبـــــالله إنَّ اللهَ ليـــــس بغــــــــافل ٢٠ ـ وبــالحَجَر المـــودُّ إذْ يمــــَحونَهُ إذا اكتنفوه بالضَّحي والأصائلُ على قَدَمَيْه حافياً غير ناعل (١٩) ٢١. ومَوْطئ ابراهيمَ بالصخر وَطأةً

<sup>(</sup>١١) في هف: سيحتلبوها لاقحاً غير باهل. والباهل الناقة التي لا تُسَدُّ احلافها فهي مباحة الحلب.

<sup>(</sup>١٢) النافل . فاعلّ .: من النافلة وهو التطوّع.

<sup>(</sup>١٣) في هف: بمفضى السيول من إساف ونائل. والمعروف في اسم الصنم أنه (اساف) بكسر الهمرة وفتحها .

<sup>(</sup>١٤) يعني به أحمد بن إبراهيم أبا بشر العَمّي، وقد روى عنه كثيراً في هذا الديوان.

<sup>(</sup>١٥) لعله يعني به عافية بن شبيب السعدي البصري المذكور في معجم الأدباء: ١٤٦/١٥. (١٦) القَصَرات: جَمْعُ قَصَرَة وهي أصل العنق، والسَّديس والبازِل، من أعمار الإبل، أما (مُحَيَّسة) فان صحَّت فهي من حَيَّسَ: أي خَلَطَ واتَّخَذَ.

<sup>(</sup>١٧) الوَدْعُ: خرزات تنظَّم ويُتَحَلَّى بها، والعثاكل: جمع العِثْكال أو العُثْكول، وأراد العَثَاكيل فحذف الياء

<sup>(</sup>١٨) تُور ونبير وحراء: جبال بمكة المكرمة.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: قطأة، والتصويب من هف.

۲۲ - وكُلُّ سَحِيل حول كعبة ربَّنا ورَّمُسْرَم ٢٢ - وأشواط بين المروتَيْسِن ورَّمُسْرَم ٢٤ - وبالمشعر الأقصى إذا عمدواله ٢٥ - وتوقافهم فوق الجبال عشية ٢٦ - وليلة جَمْع والمنازل من منى ٢٧ - وجَمْع إذا ما المُقْرَباتُ أَجَزَنه ٢٨ - وبالجَمْ الكبرى إذا قصدوالها ٢٨ - وكندة إذ هُم بالحصاب عشية ٢٩ - وكندة إذ هُم بالحصاب عشية ٣٠ - حكيفان شدّا عَقْدَ ما احتكفاله ٢٠ - ومَنْ حَجَّ بيت الله من كلِّ راكب ٢٠ - ومَنْ حَجَّ بيت الله من كلِّ راكب ٢٠ - فهل بعد هذا من معاذ لعائذ ويروى غيره ها هنا:

٣٤ - ألم تعلموا أنّ الصحيفة أهْلكَت محت الله عداء وَدُّوا لو انسا ٣٥ - أطاعوا بنا الأعداء وَدُّوا لو انسا ٣٦ - كذبتُم - وبيت الله - نتركُ مكة ويُروى:

فَتي الأوما أبر مُنّه بالغازل (٢٠) وما فيهما من صبورة وتماثل (٢٢) إلا لا إلى مُفْضى الشّراج القوابل (٢٢) يقيمون بالأيدي صدور الرّواحل يقيمون بالأيدي صدور الرّواحل وما فوقها من حُرمة ومنّازل سراعاً كما يخرجن من وقّع وابل يؤمّون قذف أرأسها بالجنادل يؤمّون قذف أرأسها بالجنادل تجيز ُلهم حُجّاج بَكْر بن وائل (٢٣) وردّا عليه عاطفات الوسائل ومن كلّ داجل (٤٣) ومن كلّ داجل (٤٣) ومن كلّ داجل (٤٣) وسنرهم وخدد النّعام الجوافل

وأنَّ الني جئتُم به قولُ باطلِ تُسَدُّ بنا أبوابُ تُسرُك وكابُلَ وكابُلَ وكابُلَ ونظع من ، إلاّ أمْرُك مَ

<sup>(</sup>٢٠) السَّحيل: الذي يفتل فَتْلا واحداً. والمُبْرَم المفتول الغُزل طاقينن.

<sup>(</sup>٢١) تَماثِل: أراد تماثيل فحذف الياء.

<sup>(</sup>٢٢) إلاّلُ: جبلٌ أو حَبلٌ من الرمل في عرفات، والشّراج: مسايل الماء في الأودية، وصُحّفت إلى (٢٢) (الشراع) في الأصل، وقُوائل: متقابلة.

<sup>(</sup>٢٣) الحصَّاب. يريد بها الجمَّار،

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل: (ندر) وهو من سهو النَّسنخ.

. . . . وبيت الله ـ لا تظعنوننا(٢٥)

٣٧ ـ وكَــلا لَعَمْــرُ الله لا تُخْرِجُوننـــا ٣٨ ـ كذبتم ـ وبيت الله ـ يُخْزِي محمدٌ ٣٩ ونُسْلمُه حتّى نُصَرَّعَ حولَه ٤٠ - وينهض قومٌ في الحديد البكم ٤١ ـ وينهد أقوام كرام اليكم ٤٢ ـ وحتى يُرى ذو الضِّغْن يركبُ رَدْعَهُ ٤٣ ـ وإنَّا لَعَمْ رُ الله إنْ جَدَّ جدُّنا ٤٤ - بكلِّ فتى مثل الشهاب سَمَيْدَع ٤٥ ـ (٢٤/ أ) من السِّرِّ في فرعَي ْ لُوَيِّ بن غالب ٤٦ ـ صَبور على ما نابه غير زُمَّلُ ٤٧ ـ شهوراً وأياماً وحَوْلاً مُجَرَّماً (٢٦) ٤٨ ـ وما تَرْكُ قوم . لا أبا لك ـ سيِّداً ٤٩ ـ وأبيض يُستَسقَى الغَمامُ بوجهه ورُوي: «ثمال اليتامي»(٣١).

ونَخرُجُ من حَقّاتِها لِم نُقَاتِل (٢٧) وللسا نطساعن دُونَه و نُنساصل ونُذْهَــلَ عــن أبنائنــا والحلائــلَ نُهوضَ الرَّوايا تحت ذات الصَّلاصـل (٢٨) ببيض خفاف والرماح الذوابل من الطُّعْنَ فعْلَ ٱلأرْكَبِ المتَّحامل (٢٩) لَتَلْتَبِسَ نُ أُس يافُنا بالأَم اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله أخي ثقة حامي الحقيقة باسل منيع الحمي عند الوغي غير واكل (٢١) محَسِّ حروب في الردى غير ناكل (٢٢)

عُلينا وتأتي حجَّةٌ بعدَد قرَابل

لحَوْط الذِّمار غيرَ نكْس مُواكل (٣٣)

ربيع اليتامي عصمة للأرامل

وتَبْقُون، إلاّ.....

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: لا تطعنوننا، وهو من أوهام النُّسنخ.

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل: محرماً، والتصويب من هف، والمُجَرُّم: التام.

<sup>(</sup>٢٧) الحَقَّة والحاقَّة: الداهية والنازلة. وفي الأصل: (لا نقاتل) والصواب ما أثبتنا. وإدا صحّ احتمال الإقواء في البيت فالأصل صحيح.

<sup>(</sup>٢٨) ذات الصُّلاصل: المزادة التي يُنْقَل فيها الماء.

<sup>(</sup>٢٩) الأركب هو البعير الذي إحدى رُكُبْتَيْه أعظم من الأخرى، ولعله يميل لذلك وينحرف في مشيه كالأنكب.

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل: للأماثل، وما أثبتنا من هف والسيرة.

<sup>(</sup>٣١) السِّرُ: الخالص والمحض من النسب وغيره.

<sup>(</sup>٣٢) الزُّمَّل: الجبان الردل.

<sup>(</sup>٣٣) مُوَاكِل . بالواود: من الاتِّكال على الغير، ورُوِيَتْ في هف: مُؤاكِل . بالهَمْز . أي يستأكِلُ أموالَ الناس،

<sup>(</sup>٢٤) وعلى ذلك رواية ابن إسحاق في السيرة.

٥٠ ـ يلـوذُبـه الـهُلاّكُ من آلِ هاشـمِ فـهم عنــده في نعمــة وفواضــلِ ورواه غيرُه: «الهُلاّكُ من كلِّ وجهة»(٣٥)، وهو الصحيح.

إلى بغضنا وَجْزَا '' بأكلة آكل المحتزاء مُسَى ء عاجلاً غير آجَل ولكن أطاعا أمْر تلك القبائل ('') ولكن أطاعا أمْر تلك القبائل ('') ولحم يرقبوا فينا مقالة قائل وكُل تُولّى معرضاً لم يُمايل ('') نكل لهما صاعاً بصاع المكايل نكل لهما صاعاً بصاع المكايل في أهل شاء وجامل ('آن) فناج أبا عَمْر وبنا ثم خالل (''') بلى قد نراه جهرة غير خاتل من الأرض فيها بين خُشب وحادل (من) بأكناف مَر كلها فالجيادل ('')

10 ـ لَعَمْرِي لقد أجرى أُسَيْدٌ وبكُرهُ مَ ٥٢ ـ جَزَتْ رَحِم (٣٦) عِنّا أُسَيْداً وخالداً ٥٧ ـ وعثمان كم يَرْبَعْ علينا وقُنف ذُ ٥٤ ـ وعثمان كم يَرْبَعْ علينا وقُنف ذُ ٥٥ ـ أطاعوا أبيّا وابنَ عبد يَغُوثهم ٥٥ ـ كما قد لقينا من سُبيْع ونوف ل ٥٥ ـ كما قد لقينا من سُبيْع ونوف ل ٥٥ ـ وانَّ أبا عَمْرو أبي (٣٧) غير بُغضنا ٥٨ ـ يناجي بنا في كل مَمْسى ومصبح ٥٨ ـ يناجي بنا في كل مَمْسى ومصبح ٥٨ ـ إناق علينا بُغضنا بُغضنا ٢٠ ـ أضاق علينا بُغضنا المَعْمُ البحر . ١٠ ـ أضاق علينا بُغضنا البحر . ١٠ ـ ألى السيَّف سيْف البحر . . (٢٩) كله ٢٠ ـ إلى السيَّف سيْف البحر . . (٢٩) كله

<sup>(</sup>٣٥) في الأصل: ورواه غير لهلال من كل وجهة، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل: حزت رحماً، والتصويب من هف،

<sup>(</sup>٣٧) في الأصل: أتى، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل: بعضنا، وهو من سهو النسنخ،

<sup>(</sup>٣٩) سقطت كلمة من لشطر، ولم نستطع إكمالها وربما كانت «من ذاك»،

<sup>(</sup>٤٠) في الأصل: إلى بعضنا دحراً، والتصويب من هف.

<sup>(</sup>٤١) في الأصل: وقنفذ × ولكن أطاعا أم.. الخ. والتصويب من هف.

<sup>(</sup>٤٢) لم يمايل: أي لم يمالئ.

<sup>(</sup>٤٣) في الأصل: ليطعننا .. وحامل، والتصويب من هف، وحامل: اسم جَمْع: أي جمال جمع جمل.

<sup>(</sup>٤٤) من الخلّة أي الصداقة.

<sup>(</sup>٤٥) كذا في الأصل، وفي هف: من الأرض بين أخشب بالأجادل، وخُشُب: واد على مسيرة ليلة من المدينة أو هو جبل، والأخاشب: جبال مكة، أما حادل فلم يتضع لنا أمره، ولعله «جادل» مشتق من الجَدَالة وهي الأرض.

<sup>(</sup>٤٦) المجِّدُل: القصر، وجمعه مجادل،

هكذا جاء البيت في كلِّ رواية، ووجدتُه في كتاب:

ومنهبة حيناً (٢٠) ولست بجاهل حسود كذوب مبغض ذي غَوائلً فعش يا أبنَ عَمّي (٢٠) ناعماً غيرَ شاكل (٢٠) تُلاقي ونلقى (٢٥) منك إحدى الزلازل كهبّة قيل مسن عظام المقاول كهبّة قيل مسن عظام المقاول ويزعم أنّي لست عنكم بغافل شفيق ويُخفي عارمات (٢٥) الدَّواخل ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا معظم عند الأمور الجلائل أولي ماقة من الخصوم المساحل (٢٥) وإنسي متمنى أو كل فلست بايل عقوبة سوء عاجلاً غيراً جلل المساهد من نفسه غير عائل

وسائل أبا عَسْب بمساذا حَبُوثنا ما ٢٠ وكنت المرءاً بمَّن يُعَاشُ برأيه ١٤ - اعْتبة لا تسمع بنا قول كاشح ١٥ - ولست أباليه على ذات نفسه ١٦ - وقد خفت أن لم تَزدَجرهم وتَرْعَو ١٠٠ ولد ومر أبو سفيانَ عَسَي معْرضاً ١٧ - ومَر أبو سفيانَ عَسَي معْرضاً ١٨ - يفر أبو سفيانَ عَسَي معْرضاً ١٨ - يفر أب و سفيانَ عَسَي معْرضاً ١٨ - يفر أب و سفيانَ عَسَي معْرضاً ١٠ - ويُخبرنا فعل ألناصح أنه ١٩ - ويخبرنا فعل ألناصح أنه ١٧ - ولا يوم خصم إذ أتوك الدّة ١٧ - ولا يوم خصم إذ أتوك الدّة ١٧ - ولا يوم خصم إذ أتوك الدّة ١٧ - ولا يوم خصم إذ أتوك الددّة ١٧ - عزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ١٧ - عزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ١٧ - عيزان قسط لا يخيس (١٥) شعيرة

<sup>(</sup>٤٧) في الأصل: وترعوي. والياء زائدة.

<sup>(</sup>٤٨) في الأصل: لا تخيس، وما أثبتناه من شرح نهج البلاغة: ٧٩/١٤ والبداية والنهاية: ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٤٩) كذا في الأصل، فإن صحّ فمعناه: غير مقيد بقيود الحقد والتعصب.

<sup>(</sup>٥٠) في الأصل: يا ابن عم، فإن صحت فهي بتنوين الميم المكسورة.

<sup>(</sup>٥١) كذا في الأصل، فإن صح معناه: غير مقيد بقيود الحقد والتعصب.

<sup>(</sup>٥٢) عظ الأصل وتلقى، والسياق يقتضي ما البتنا، وبه جاءت رواية هف، و «تلاقي» تسبقها «ان» مقدرة؛ ويكون المصدر المؤول معمول «خفت».

<sup>(</sup>٥٢) في الأصل: عادمات، والتصويب من السيرة.

<sup>(</sup>٥٤) ع الأصل: أولى موقه، ولعل الصواب ما البتنا، والمأقة؛ الحقد، والمساحل: الشجعان.

٧٥ - لقد سفهت أحلام قوم تبداً وا ٧٦ - ونحن الصَّميم من ذؤابة هاشم ٧٧ - وإنَّ لنا حوض السِّقاَبة دونهم ٧٨ - فما أدركوا ذَحْلاً (٢٥) ولا سفكوا دماً ٧٩ - بني أمَة مَحْبُوكة (٧٥) هندكيَّة ويُرُوى: مَجْنُونة هندكيَّة.

٨٠ ـ وسَهُمٌ ومخزُومٌ تَوالَّوْا وأَلَبُوا وأَلَبُوا ٨٠ ـ وحَدَّتْ بنو سَهُم (٥٨) علينا عَديَّها ٨٢ ـ يعضُون من غيَّظ علينا أَكُفَّهم ٨٢ ـ يعضُون من غيَّظ علينا أَكُفَّهم

وعن غيره:

٨٣ ـ ليالي إذ كُنّا غَضبنا لنصرهم ٨٤ ـ وسائط كانت في لُوَي بن غالب ٨٥ ـ وسائط كانت في لُوَي بن غالب ٨٥ ـ (٢٥/ب) ورَهْط نُفَيْل شَرُّ مَنْ وَطئ الحصى ٨٦ ـ وسائلغ قُصَيّاً أَنْ سَينْ شَرُا مُرُنا ٨٧ ـ ولو طرقت لي لا قُصَياً عَظيمة مُ

بني خَلَف قَيْضاً بنا (٥٥) والغَيَاطِلِ وَآل قُصَيِّ فِي السخطوب الأوائلِ وَاللَّوالِلَّ وَنَحَن الذُّرى من غالب في الكواهلِ وما حالفوا إلاّ شرار القبائلِ بني جُمْح عُبُداً (٥٩) لقَيْس بن عاقلِ بني جُمْح عُبُداً (٥٩)

علينا العدا من كلِّ طمْل (٢٠) وخامل عَديَّ بَن كَعْب فَاحْتَبُّوا بالحمائل بِلاَ قَدوَّ بعد الحِجا والتواصُل ِ

ليالي ساقوهم بصُم العَواسل (١١) نفاهم إلينا كل صقر حُلاَحل (١٢٠) وألاَّمُ حاف من مَعَد ونَاعل وبلاَّم وبشَر قُصيّاً بعدها بالتجادل (١٣٠) إذنْ ما لجانا دونهم في المداخل إذنْ ما لجانا دونهم في المداخل إذنْ ما لجانا

<sup>(</sup>٥٥) في الأصل: فيضائنا، والتصويب من هف.

<sup>(</sup>٥٦) في الأصل: دحلا، وهو من أوهام النُّسُخ.

<sup>(</sup>٥٧) كذا في الأصل، وفي السيرة: محبوبة، وفي هف: مجنونة ـ وسوف يأتي ذكر ذلك من ابن حمزة -٠

<sup>(</sup>٥٨) في الأصل: وحدث بني سهم، ولعل الصواب ما أثبتنا، وحدت: شحدت، وربما أراد الشاعر بذلك معنى هيجت وأثارت،

<sup>(</sup>٥٩) في الأصل: عبد، ورواها هف: «عَبيدُ قيس» وقال: نَصَبَ عَبيدَ على الذم.

<sup>(</sup>٦٠) الطمل: الفاحش البذيّ الذي لا يبالي ما صنع وما يقال له.

<sup>(</sup>٦١) في الأصل: بضم العواصل، ولعن الصواب ما أثبتنا، ووردت (ليالي) في الأصل بلا نَقْط.

<sup>(</sup>٦٢) في الأصل: صغر حلاحل، وهو تصحيف، والحُلاحل: العظيم،

<sup>(</sup>٦٢) في هف: بالتخاذل، وربما كان هو الصحيح.

لَكُنّا أسى عند النساء المطافل فسلا بُدّ يوماً مرة من تَزَايُسل (١٤) براء هما مرة من تَزَايُسل (١٤) براء هما المنسائل وكونسوا كحَسي من سَراة أفساضل وعسز قديسم ليسس بالمتضائل زُهيرُ النَّدى ذو المكرمات الفواضل

وذو مَصْدَق عند اخت الله الغوائل قديماً لَعَمُّري في بيان ونائل الله حسب في باحة (٦٩) المجد فاضل الله حسب في باحة (٢٩) المجد فاضل هُم ذَبَحُونا بالمدى والمغاول وحَدْنا لَعَمْري غَيْبه (٧٠) غير طائل واخوته دأب المحسب المواصل واخوته دأب المحسب المواصل وشَيْناً لمن عادى وزيْن المشاكل (٧١) إذا قاسَه (٧٢) الحُكامُ عند التَّفاصُلُ إذا قاسَه (٧٢)

فلا بد يوماً مرة من تَزايُلِ فلا بد يوماً مرة من تجازلِ

٨٨ ـ ولـو صدقـوا ضَرْبـاً خـلال بيوتـهم ٨٩ ـ فإنْ تَكُ كَعْبٌ من لُـوَيِّ صَقيبَةً ٩٠ ـ سوى أنَ رَهْطاً من كلاب بن مُرَّة ٩١ و بني أسد لا تَطْرِفُن (١٦١) على القَذي ٩٢ ـ ودوموا على مجد تليد مُؤَثَّل ٩٣ ـ فنعْمَ ابنُ أُخت القوم فيما ينوبُ هم ويُرُوى: زهيرٌ حسامٌ مُفْرَدٌ من حَمائل. ٩٤ ـ كريمُ النّشَا (٦٧) جَلْدُ القُوى ذو حَفيظة ٩٥ ـ فتي لم يزل يسمو إلى المجـد والعـلا ٩٦ - أشَمّ من الشُّمِّ (٦٨) البهاليل؛ ينتمي ٩٧ ـ (٢٦/ أ) وكُنَّا بِخَيرِ قبِـلِ سُـوْدَد معشـر ٩٨ ـ وكل صديق وَابن أُخْتَ نَـودُّهُ ٩٩ ـ لَعَمْري لقد كُلُّفْتُ وَجْداً بِأَحمد ١٠٠ - فلا زال في الدنيا جَمالاً لأهلها ١٠١ ـ فمَن مثلُه في الناس أي مُؤَمَّل

والتصويب من السيرة، وصُفِيبة: قريبة.

- (٦٥) ـ في الأصل: ترا١، والتصويب من هف.
- (٦٦) في الأصل: لا تطرقن، وهو من أوهام النُّسنخ.
  - (٦٧) النَّشا والنشوة: الريح الطيبة،
  - (٦٨) في الأصل: إلى الشم، والتصويب من هف.
- (٦٩) في الأصل: تاجه، ولعل الصواب ما أثبتنا، وفي هف: حُوْمَة.
- (٧٠) كذا في الأصل، وفي هف: عيشه، وفي السيرة: غبَّه. ولعله: عتبه.
- (٧١) كذا في الأصل: وفي السيرة: وزيناً لمن والاه ربُّ المشاكل، ورواه البغدادي في الخرانة. ١/٢٦٠: ذَبّ المشاكل.
  - (٧٢) في الأصل: إذا قامه، والتصويب من السيرة.

<sup>(</sup>٦٤) في الأصل: فإن يك كعب في لوي ضعيفة وإن يك كعب من لوي ضعيفة

۱۰۲ - جَميلُ المحيّا ماجدٌ وابنُ ماجد ۱۰۳ - حليمٌ رشيدٌ سيدٌ وابنُ سيدٍ ويُروى:

العباد بنصره العباد بنصره العباد بنصره العباد بنصره العباد بنصره العباد بنصره العباد بنصر القداد القداد القداد القداد المكذّب المكذّب المكذّب المكذّب المكذّب المكذّب المكذّب المكذّب المكانو المعالم المناد ولو كان راغما المحاد المكانو المعالم المحمد المناد المحمد المكنّب المادة المكرث المنان منه كأنّهم المادة المكرث المنان منه كأنّهم المادة المكرث المنان منه كأنّهم المادة المكرث المنان المناز المنا

ك إرثُ مجد ثابت غير ناصلِ يَــؤولُ إليــه العَلْــمُ لَيــس بجــاهِلِ

يُوالي (٧٣) الإله ليس عنه بغافل وأظهر دينا حقه عير زائل للينا ولا يعنى بقول الأباطل لدينا ولا يعنى بقول الأباطل على أشياخنا في المحافل على أنفه وليهان لا بالتهازل السي المجد آباء كرام المنازل ونزجر عنه كل باغ وداغل (١٤٥) أسود ضوار عند لحم خرادل (٧٥) بهم تعتلى الأقوام عند التّصاول يفوز ويعلو في ليال قلائل ويُحمد في الآفاق من قول قائل ويدفع أول قائل ودافعت عنه بالذرى والكواها

أمَّا قولُه: «أُسَيْدٌ وبِكْرُهُ» (٧٨) فهو عَتَّابُ بن أُسَيْد بن أبي العيص بن أُميَّة بن عبد شمس.

<sup>(</sup>٧٣) في الأصل: توالى، وهو من أغلاط النُّسْخ،

<sup>(</sup>٧٤) الداغل: الذي يبغي أصحابُه الشرُّ.

<sup>(</sup>٧٥) خُرادل: أي خُراديل وهو المقطّع،

<sup>(</sup>٧٦) في الأصل: اني، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧٧) في الأصل: حربت بنفسي، والتصويب من السيرة.

<sup>(</sup>٧٨) ورد ذلك في البيت (٥١) من القصيدة.

و «عثمان (٧٩) »: ابنُّ عُبِيْد الله أخو طلحة بن عبيد الله (٨٠) التَّيْمي.

و﴿قُنْفُذُ (٨١) ﴾: ابن عُمَيْر التَّيمي.

و «أبو الوليد (٨٢) »: عُتبة بن ربيعة.

و ﴿أُبِي ﴿ ﴾: الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زُهْرة.

و «الأسْوَد (٨٤) »: ابن عبد يَغُوث الزُّهري.

و ﴿سُبُيع (٨٥) ﴾ ابن خالد أخو بني الحارث بن فهر.

و «نَوْفَل (٨٦)»: ابن خُوَيْلد بن أَسَد بن عبد العُزّى بن قُصَيّ، وهو من العَدَويَّة (٨٧)، وكان من شياطين قريش، وهو الـذي قَرَنَ أبا بكر وطلحة (في حَبْل) (٨٨) حين أَسلما؛ فلذلك كانا يُسَمَّيان ذا القَرْنَيْن (٨٩)، قتله عليُّ بن أبي طالب يوم بَدْر.

و ﴿ أَبُو عَمْرُو (٩٠) ﴾: قُرَظَة بن عَبْد عَمْرُو (٢٧/ أ) بن نوفل بن عبد مناف.

فهؤلاء الذين عدَّدهم أبو طالب في شعره.

<sup>(</sup>٧٩) ورد ذلك في البيت ٥٣.

<sup>(</sup>٨٠) في الأصل: عبد الله، وهو من أوهام النُّسنخ.

<sup>(</sup> ٨١) ورد ذلك في البيت ٥٢.

<sup>(</sup>٨٢) ورد ذلك في البيت ٦٢. وورد اسمه في البيت ٦٤.

<sup>(</sup>٨٢) في الأصل: وأبو، وهو من أخطاء النسخ، وورد اسمه في البيت ٥٤.

<sup>(</sup>٨٤) ورد دلك في البيت ٥٤.

<sup>(</sup>٨٥) ورد ذلك في البيت ٥٥. وفي جمهرة النسب: ١٢٥ «سُبَيّع بن عمرو بن خالد». ولكنه كالأصل في سيرة ابن هشام ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٨٦) ورد ذلك في البيت ٥٥.

<sup>(</sup>٨٧) كذا في الأصل، يعني: ابن العَدَوِيَّة . كما في السيرة ..

<sup>(</sup>۸۸) زیادة من السیرة.

<sup>(</sup>٨٩) كذا في الأصل، وفي السيرة: يسميان القَريِنَيْن.

<sup>(</sup>٩٠) ورد ذلك في البيت ٥٧.

وفي رواية ابن هشام (٩١) ـ وعن زياد عن ابن إسحاق (٩٢) ـ قال : حدَّثني مَنْ أثق به قال :

أَقْحَطَ أَهلُ المدينة فأتوا رسولَ الله ـ ص ـ فشكوا ذلك إليه ، فصعد المنبر فاستسقى ، فما لبث أنْ جاء المطر ، فأتاه أهلُ الضواحي يشكون منه الغَرق ، فقال : اللهم حوالينا ولا علينا . فانجاب السحاب عن المدينة فصار حولها كالإكليل ؛ فقال ـ ص ـ : لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لَسَرَّه ، أَمَا فيكم رجل يُنشِدُنا شعْرَه ؟ ، فقال بعض القوم : كأنّك أردت يا رسول الله قولَه :

وأبيض يُستَسْقى الغمامُ بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأراملِ فقال (٩٣): فقال أردتُ. فقام أعرابي كان حاضراً فقال (٩٣):

كُنْ سُنِه النبِيِّ المَطَرِّ (١٤) وأسْلَمَ منه إلَيه النبَصَرِ (١٤) وأسْلَمَ منه إلَيه البَصَرِ (١٤) إلى النحر حتى أف اضَ الغُدرُ ما سحابٌ يراه حَديد البَصَرِ على النحر و وأبيض يُسْقى به - ذا غَرر (١٩٥) للاد فهذا العيانُ للذاك الخَرر (١٩٥) للاد فهذا العيانُ للذاك الخَرر (١٩٥)

لك الحمد أو الحمد أمّن شكر دعاربّه دعوة مخلصاً فلم يُرْجع الكفّ عند الدُّعا فلم يرْجع الكفّ عند الدُّعا سحابٌ وما في أديم السّما (۲۷/ب) فكان كما قاله عَمُّهُ: به يُنْعِشُ اللهُ أهل البيلاد

<sup>(</sup>۹۱) سيرة ابن هشام: ۲۰۰/۱.

<sup>(</sup>٩٢) هو زياد البكائي أحد رواة السيرة، المتوفى سنة ١٨٣هـ. ولم نجد الرواية في السير والمغازي.

<sup>(</sup>٩٣) وفي شرح نهج البلاغة: ٨١/١٤: «ثم قام رجل من كنانة فأنشده».

<sup>(</sup>٩٤) لعل الشاعر يعني بـ«البّصر» هنا: النفس.

<sup>(</sup>٩٥) الغَرْرُ: بياضُ الوجه، والأبيض أغَرُّ،

<sup>(</sup>٩٦) ورد البيتان الأولان من هذه القطعة ومعهما خمسة أبيات أخرى لم يروها أبن حمزة: في شرح نهج البلاغة: ٨١/١٤.

و «الغيّاطل» (٩٧): من بني سَهم بن عمرو. وأبو سُفيان (٩٨): ابن حَرْب. ومُطعم (٩٩): ابن حَرْب. ومُطعم (٩٩): ابن عَديّ. وزُهَيْر (١٠١): ابن أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله (١٠١) بن عمرو ابن مخزوم؛ أمّه عاتكة بنت عبد المطلب.

(٩٧) ورد ذكرهم في البيت ٧٥ من اللامية المتقدمة.

<sup>(</sup>۹۸) ورد ذكره في البيت ٦٧.

<sup>. (</sup>٩٩) ورد ذكره في البيت ٧٠.

<sup>(</sup>۱۰۰) ورد ذكره في البيت ٩٣.

<sup>(</sup>١٠١) في الأصل: بن المغيرة وعبد الله، والنصويب من السيرة.

## قال محمد (١):

فلما انتشر أمرُ رسول الله - ص - في العَرَب؛ وبَلَغَ البُلدانَ، ذُكرَ بالمدينة، ولم يكنْ حَيُّ من العرب أعْلَمَ برسول الله - ص - حين ذُكرَ وقبل أنْ يُذْكرَ من هذا الحي من الأوْس والخزرج، وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار اليهود وكانوا لهم حُلفاء (ومعهم) (٢) في بلادهم. فلمّا وقع ذكرُه بالمدينة، وتحدَّثوا بما بين قريش (فيه) من الاختلاف، قال أبو قيس بن الأسلت أخو بني واقف، ونَسبَه في حديث الفيّل إلى خَطْمَة، لأن العرب (٤) قد تنسب الرجل إلى أخي أبيه الذي هو أشهرُ منه - قال ابنُ هشام: حدَّثني أبو عُبيْدَة: ان الحَكمَ بن عمرو الغفاري (٢٨/أ) من ولد ثعلبة بن أخي غفار (٥) بن مُليّل بن ضَمْرة بن بكُر بن عبد مَنَاة. وقد قالوا: عُتبة بن غَزْوان السُّلمي (١)؛ وهو من ولد مازن بن منصور، وسُليْم بن منصور -.

قال ابنُ هشام: فأبو قيس<sup>(٧)</sup> بن الأسلت من بني وائل، ووائلٌ وواقفٌ وخَطْمَةُ اخوةٌ من الأوْس<sup>(٨)</sup>.

قال ابنُ إسحاق: فقال أبو قيس وكان يحبُّ قريشاً وكان لهم صهراً ـ كانتْ عنده زينب بنت أسد (٩) بن عبد العُـزَى بن قُصَي ـ وكان يقيم عندهم السنين بامرأته، فقال

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق صاحب السيرة. والخبر في سيرة ابن هشام: ٣٠١/١ - ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حلفاءهم، والتصويب والزيادة من السيرة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من السيرة،

<sup>(</sup>٤) في الأصل: إلا أن العرب، وما أثبتناه من السيرة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: من ولد نعيلة أخى غفار.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: السهمي، والتصويب من السيرة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فقال أبو قيس، والتصويب من السيرة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: اخوة بني الأوس، وما أثبتناه من السيرة.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل، وفي السيرة: أرنب بنت أسد.

قصيدةً يُعَظِّم فيها الحُرْمَة ، وينهى قريشاً عن الحرب، ويأمرهم بالكَفِّ، ويذكر فَضْلَ أحلامهم (١٠)، وهي هذه (١١):

أياراكباً إمّا عرضت فبلّغنن رسول المرئ قد راعه ذات بينكم وقد كان عندي يسوم معرس (١٣) أعيذكم بالله من شرّ ضغنكم (١٣) وإظهار أخلاق ونجوي سقيمة وإظهار أخلاق ونجوي سقيمة وقل لهم والله يُحكم حكم حكم د: مسى تبعثوها تبعثوها تبعثوها وتسمي تبعثوها والله يُحكم حكم مَحكم أحكم والله يُحكم والله أمّا وتسمي تبعثوها وتسمي بعثوها وتسمي والمناور غبراً سوابغا وبالمسك والكافور غبراً سوابغا وبالمسك والكافور غبراً سوابغا فإيساكم والحسرب لا تعلقنكم قرونها في تحرق لا تُشوي (١٢) ضعيفا وتنتحي

مُغَلَغَكَةً عنِّي لُويَّ بن غالب على النَّاي محزون بذلك ناصب ولم أقشض منها حاجتي ومآربي وشكر تبكاغيكم ودس العقسارب كوَخْز الأشافي (١٤٠) وَقَعُها حقُّ صائب وإحبلال أحرام الطِّباء الشوازب(١٦) ذَروا الحربَ تذهبُ عنكم في التَّراحُب هي الغولُ للأقصين أو للأقسارب وتُبْرِي السَّديفَ عن سَنام وغارب (١٧) شَلِيلاً وأصداءً ثيبابَ الْمُحَارَبُ (١٨) كَ أَنَّ قَتْرُيكِ هَا (١٩) عيدونُ الجَنادب وحوضاً وخيسمَ المساء مُسرَّ المشسارب بعاقبة إذْ يَيُّنَــتْ (٢٠) أمَّ صاحبَ ذوي العَزُّ منكم بالحتوف الصُّوائب

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل، وفي السيرة: فضلهم وأحلامهم.

<sup>(</sup>۱۱) وردت القصيدة بكاملها في سيرة ابن هشام: ۲۰۲/۱ – ۲۰۰.

<sup>(</sup>١٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة بين «عندي» وهيوم»؛ كأن تكون «فيهم»، وفي السيرة: عندي للهموم معرّس، ولا معنى للهموم هنا.

<sup>(</sup>١٣) كذا في الأصل، وفي السيرة: شر صنعكم، ولعل أحدهما مصحف وإن كان معناه مقبولاً.

<sup>(</sup>١٤) الأشافي: جمع إشْفي وهو ما يُخْزِزُ به.

<sup>(</sup>١٥) ع الأصل: تذكرهم، وما أثبتناه من السيرة وهو الألصق بالسياق.

<sup>(</sup>١٦) الشوازب: الضوامر البطون.

<sup>(</sup>١٧) تَبْرِي: يَقطع، والسُّدِيف: لحم الظِّهرِ والسِّنام، والغارِبُ: أعلى الطُّهر،

<sup>(ُ</sup>١٨) الْأَتْحُميَّة: ثيابٌ يمنيُّة رقاق، والشَّليلُ: ثوب يُلْبَس تحت الدرع أو هي درع قصيرة، والأصداء: جمع صداً الحديد.

ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وكم قد أصابت من شريف مُسَودً عظيم رَماد القدر (٢٣) يُحْمَدُ أَمْرُهُ عظيم رَماد القدر (٢٣) يُحْمَدُ أَمْرُهُ وَمَاءً هُرِيْتَ فِي الصَّريف (٢٥) كأنما يخَرَبُركم عنها امرؤ جد عالم فلا تبعثوا ما يقطع الرُّحْمَ واذكروا فلا تبعثوا ما يقطع الرُّحْمَ واذكروا أقيموا لنا وينا فلا يكن أقيموا لنا دينا حنيفاً فائتم وأنتم لهذا الناس نور وعصمَة وأنتم لهذا الناس نور وعصمَة وأنتم إذا ما حصل الناس جوهم وقيفة تصون ونا حسابا كراما عفيفة ترى (٢١) طالبي الحاجات حول بيوتهم ترى (٢١) طالبي الحاجات حول بيوتهم

فتعتبروا أو كان في حرب حاطب (٢٢) طويسل العماد ضيف غير خائب وذي شيبة محض كريم الضرائب (٢٢) أذاعت به (٢٦) ريع الصبا والجنائب بأيّام ها والعلم علم التّجارب بأيّام ها والعلم علم التّجارب عليه والله خير محاسب عليكم والله خير محاسب عليكم رقيبا غير ربّ التّواقب عليكم رقيبا غير ربّ التّواقب ناه عايدة ؛ قد يُهتدى بالذّوائب تا عايدة ؛ قد يُهتدى بالذّوائب تا مُون (٢٨) والأحلام غير عوازب لكم سرّة البطحاء شم الأرانب (٢٩) مهذّبة الأنساب غير أشائب (٢٩) عصائب مهذّب ملكم تهتدي بعصائب

<sup>= (</sup>١٩) في الأصل: غراسوايغا × كأن فنير بها، والتصويب من السيرة، والقَتِير: مسِمَّار الدرع.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: ثم قرونها × بعاقبة إذ ثننت، والتصويب من السيرة وفيها: «يرونها».

<sup>(</sup>٢١) لا تُشوى: لا تترك ولا تُبقى.

<sup>(</sup>٢٢) يُراجَع في «حرب داحس» و «حرب حاطب» سيرة ابن هشام: ٢٠٥/١ - ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢٢) كذا في الأصل، وفي السيرة: رماد النار.

<sup>(</sup>٢٤) الضرائب: الطبائع،

<sup>(</sup>٢٥) كذا في الأصل، وفي السيرة: وماء هريق في الضلال، ولعل الصوات: «دماء هريقت كالصّريف» والصّريف: اللبن ساعة يُحْلَب.

<sup>(</sup>٢٦) أَذَاعَتُ بِهِ: ذَهِبتُ بِهِ.

<sup>(</sup>٢٧) في الأصل: وأي امرء. والتصويب من السيرة.

<sup>(</sup>٢٨) أي تأمُّون الناسَ. وربما كان تُؤَمُّون - أي تُقُصدون - وعلى ذلك رواية السيرة -

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل: سمو الأرانب، وما أثبتناه من السيرة،

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل: اسايب، وهو من سهو النُّسُخ. (٢١) في الأصل: ثوى، والتصويب من السيرة.

لقد عَلَم الأقوامُ أنَّ سَراتَكم وأفضلُه (۲۳) رأياً وأعلاه مُنَّة (۲۳) فقُوم وأفضلُه مُنَّة وأيكم وتَمسَّحوا فقُوم وافصلُ واربَّكم وتَمسَّحوا فعندكُم منه بسلاءٌ مُصَلقٌ فعندكُم منه بسلاءٌ مُصَلقٌ كتيبتُه بالسَّهل تَسْري ورَجْلُه (۲۵) فلما أتاكم نَصْرُ ذي العَرش رَدَّهم فولَّوا سراعاً هاربينَ ولم يَوبُ فولَ واسراعاً هاربينَ ولم يَوبُ فإنْ تهلكوا نهلك وتهلك مصواسمٌ

فلما سمع أبو طالب هذا الشُّعر طمع فيه، فقال مجيباً له (٢٩/ب):

عليم بما قد قال جَمَّ التجارب وحذَّرتهم عصيانَ ربِّ مُطالِب وتَرُكِهم عصيانَ ربِّ مُطالِب وعَالِبْ لناغَلاّبَ كُلِّ مُغَالبَ وغالبْ لناغَلاّبَ كُلِّ مُغَالبَ بنينا ولا تحف ل بقَوْل المعاتب على كل باغ من لُوي بَن غالبَ وأكف ل إبناً لابن عمتي وصاحبي

على كُلِّ حال خيرُ أهل الجَبَاجب(٢٢)

وأقْوَلُه للحقق وسط المواكب

بأركان هذا البيت بين الأخاشب

غداةً أبي يَكْسُومَ هادي الكتائب

أبلغ أبا قيس رسالة شاعر
 محضت قريشاً صَفْو نُصْحك جاهداً
 بقطعهم أرحامهم بعد وصلها
 يقولون لي: دَعْ نَصْر مَنْ جاء بالهدى
 وسكم إلينا أحمداً واكفلن لنا
 وسكم إلينا أحمداً واكفلن لنا
 فقلت لهم: ألله ربّي وناصري
 أجزر كم ابني وأخفر (١٠٠) ذمّتي
 وهذا كقول العجلي :

<sup>(</sup>٣٢) الجباجب: المنازل.

<sup>(</sup>٣٣) في الأصل: وأفضلهم، والتصويب من السيرة. (٣٥) في الأصل: فدجله، والتصويب من السيرة.

<sup>(</sup>٢٦) القاذفات: أعالي الجبال، والمثاقب: الثنابا في الجبال.

<sup>(</sup>٣٧) السَّايَّة: الذي أصابه الغُبار؛ والحاصب: الذي أصابَتْه الحصباء، وقد يكون الساقي والحاصب: الذي يثير الغبار والحصباء،

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل: حازب، والتصويب من السيرة. (٣٩) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٤٠) في الأصل: واحقر، والصواب ما أثبتنا، وأخْفرِ: أي أنقض عهدي، وأُجْزِرُكم: أي أدفعه إليكم لتجزروه.

بأكثرَ من ابْنَىْ نـزاد على العَـدُّ (١) وبُؤْتُ بِإِثْمِ مُخْرَي (٤٣٦) فعل خائب فإنَّ بنسي عَمّـي يحوطـونَ جـانبي بضَرْب ومُربَث (١٤١٠) من الرَّمْي صائب بما يتلوا (١٤) المدراس وسط المحارب قريع النَّدى وابن الكرام الأطالب

فما تُرْبُ أَثْرى لوجَمعتَ تُرابَه ٨ ـ أضَعْتُ إِذَنْ جهداً (٢١١) وصيَّةَ والدي ٩ . وقلتُ لهم: لا تبعثوا الحربُ بيننا ١٠ ـ ويَحْمُونَني من كلِّ باغ وظالم ١١ ـ وينصرُ إبني كلُّ بَسرٌ وعالم ١٢ ـ ومثلُ أبي قيس المصفّى من الخني

يُريد: يَنْصُرُهُ مَنْ كَانَ بَرَّآ ومَنْ كَانَ كَأْبِي قَيْس (٣٠/ أ).

<sup>(</sup>٤١) البيت للأغلب العجلي، وقد ورد في تركيب (ثرا) في لسان العرب، والرواية فيه (من حَبِّي نزار)-

<sup>(</sup>٤٢) كذا في الأصل، ولعله: «جَحْداً» أو «عُمْداً».

<sup>(</sup>٤٣) كذا في الأصل، ولعله: «بإثم الخزي فَعْلَةَ خاتَب». (٤٤) في الأصل: وحربت، ولعل الصواب ما أثبتنا، والمربّث: المنتشر.

<sup>(</sup>٤٥) كذا في الأصل، ولم نهتد إلى تصويبه، والمدراس: البيت الذي تُدرُس فيه التوراة، والمحارب: المحاريب وحُذفَت الياء للضرورة.

أبو بشر قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني (١) قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي (٢)، عن الحسن بن البارك (٢)، عن أُسيد بن القاسم (٤)، عن محمد بن إسحاق قال: قال أبو طالب:

١ ـ قُل كَن كَانَ مِن كِنانَـة في العرز زواهـ ل النّـدى وأهـل الفعـال ٢ ـ قد أتساكم من المليك رَسُولٌ فَساقبلوَهُ بصالح الأُعمالَ ٣ ـ وانصروا أحمــ لداً فــإنَّ مَــن اللـــ

<sup>(</sup>١) له ذكر في أثناء ترجمة ابراهيم الثقفي في جامع الرواة: ٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) المتوفى سنة ٢٨٣هـ كما في مجمع الرجال: ١٧/١.

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد اسم هذا الراوي في الأصل، وورد كذلك في سند آخر أيضاً في جامع الرواة: ٢٢٠/١، ورجّع مؤلِّفُه أنه (الحسين بن المبارك). يراجع جامع الرواة: ٢٥٢/١ و٣٣١.

<sup>(2)</sup> ورد ذكره في مجمع الرجال: ١/ ٢٣٠ وذكر أنه من أصحاب الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام.

وجدت في كتاب صَنَعَه أبو العبّاس أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وَهْب بن واضح العبّاسي (۱) منسوباً إلى أبي طالب:

۱ - لا يَمنَعَنَّ كُ مَ مَ حَقَّ تقوم بيه إبراق أيْد ولا إرعاد أصوات الدون نَفْس كَ نفسي غير مُتَّ بُ ودون كفِّ كُ كفِّ ي في الملمّات ودون كفِّ كفِّ عن في الملمّات

<sup>(</sup>١) صاحب التاريخ المعروف بـ «تاريخ اليعقوبي»، وقد توفي بعد سنة ٢٩٢هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مس ـ بلا نقط ولا همز ـ، ولعل الصواب ما أثبتنا. والاتَّاب: الاستحياء،

## وقال الجاحظ(١):

كان أبو طالب أعْرَجَ، وعَيَّره بعضُ نسائه بالعَرَج فقال:

ا ـ قالتُ: عَرِجْتَ، فقد عَرِجْتُ فما الذي أنكُرت من جَلَدي وحُسْنِ فَعَالِي كَالَ عَرِجْتَ، فقد عَرِجْتُ فما الذي وسُلْمَا يُكُرِت من جَلَدي وحُسْنِ فَعَالِي ٢ ـ وأنا ابنَ بَجْدَتَها وَفي صُيَّابِها (٢)

٢-وأنا ابنَ بَجْدَتها وفي صُيَّابها (٢) وسليلُ كل مُسَوَّد مفضال على الله على الله

٣- (٣٠/ب) أَدَعُ الرَّقاحةَ لا أريد نماءها (٣) كَيْمِا أُفِيد رغائبَ الأنفالَ عَنْ وَجَوْمَ حَتَى يُصِيبَ (٤) مقاتلَ البُخّالَ عَنْ وَجَوْمَ جَمَّة حَتَى يُصِيبَ (٤) مقاتلَ البُخّالَ

الرَّقاحة (٥): التِّجارة والتثمير، هذا قولُ الجاحظ. والرَّقاحة ـ عند أهل العربية ـ:

الإصْلاح، وأنشدوا للحارث:

يعيتُ فيه هَمجٌ هامج (١)

يسترك ما رَقَّعة من عَيْشِه

<sup>(</sup>١) في كتابه «البرصان والعرجان»: ٢٦ - ٢٧. وقد توفي الجاحظ سنة ٢٥٥هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وأنا ابن نجدتها وفي صياتها، والتصويب من كتاب الجاحظ. والصُيّاب: الخيّار.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ادع الوقاحة لا أريد نماتها، والتصويب من كتاب الجاحظ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حتى تصيب، والنصويب من الكتاب المذكور.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الوقاحة، وهو من أوهام النَّسُخ.

<sup>(</sup>٦) البيت للحارث بن حلِّرَة اليَشْكُري، وهو في ديوانه: ٢١، وفي الأصل: بعبث، وقد أثبتنا رواية الديوان.

قال الجاحظ(١):

وقال أبو طالب:

١- أنَا يسومَ السلم مَكْفييْ
 ٢- أنَا للحَمْسَة أنْفَفيٌ

يٌّ ويسومَ الحسربِ فسارس (٢) حينَ ما للحُمْس عساطِس (٣)

(١) في كتابه البرصان والعرجان: ٢٧ - ٢٨.

<sup>(</sup>٢) قال الجاحظ في شرح هذا البيت: «انه إذا كان في السلم فهو لا يحتاج مع الكفاية والأعوان إلى ابتذال نفسه في حوائجه، وإذا كان في الحرب فهو فارس يبلغ جميع رادته».

<sup>(</sup>٣) كذا ورد البيت في الأصل، والحُمُس: قريش، والرواية في مطبوع كتاب البرصان والعرجان: «للخمسة» و «للخمس».

قال(۱):

ثم إن قريشاً أجمعت على أنْ يكتبوا بينهم صحيفة على بني هاشم وبني المطلب أنْ لا يُنْكِحُوهم ولا يَنْكحوا إليهم؛ ولا يبايعونهم. فكتب الصحيفة (منصور)(٢) بنُ عكرمة ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار؛ وعلّقها في الكعبة.

ثم غَدَوْا (٣) على مَنْ أَسْلَمَ وأوثقوهم وآذوهم، واشتدَّ البلاءُ عليهم. فقال في ذلك أبو طالب (٤):

لُوَيّـاً وخُصّا من لُـوَيِّ بني كَعْب نبياً كموسى خُـطَّ في أول الكُتْب ولا خَيْرَ (٥) مَّنْ خَـصَه اللهُ باَلحُـب

١- ألا أبلغا عني على ذات بينا
 ٢- (٣١/أ) ألم تعلموا أنّا وجدنا محمداً
 ٣- وأنّ عليه في العباد مَحَبّة ألم محبّة ألم العباد مَحَبّة المعبد العباد مَحَبّة المعبد العباد مَحَبّة ألم العباد مَحَبّة المعبد العباد مَحَبّة المعبد العباد مَحَبّة المعبد العبد العبد العبد العبد المعبد العبد العبد

<sup>(</sup>۱) القائل ابن إسحاق، وقد أورد علي بن حمزة مختصر الرواية، وهي بالتفصيل في سيرة ابن هشام: ١/٢٧٥ – ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة من السيرة.

<sup>(</sup>٢) يخ الأصل: عدوا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) روى ابن إسحاق (١١) بيتاً من هذه القصيدة في السير والمغازي: ١٥٧، وهي (١٤) بيتاً في سيرة ابن هشام: ٢/٧٧ - ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ولا من خير، و(من) زائدة من سهو النَّسْخ. وقال السهيلي في الروض الانف: ١١٠/١: «هو مشكل جداً، لأن (لا) في باب التبرئة لا تنصب مثل هذا إلا منوناً؛ تقول: لا خيراً من زيد في الدار... وإنما تنصب بغير تنوين إذا كان الاسم غير موصول بما بعده... وأشبه ما يقال في بيت أبي طالب أن (خير) مخففة من خَيِّر؛ كهين ومينت، وفي التنزيل: (وخَيْرَات حسان) هو مخفف من خَيِّرات... وقوله: (ممنَّن) من متعلقة بمحذوف، كأنه قال: لا خير أخْيَر ممن خصَّه الله، وخَيْر وأخْيَر: لفظان من جنس واحد، فحسن الحذف استثقالاً لتكرار اللفظ».

وأنَّ السذي نَمَّ قتُسم في كتابكم
 افيقوا أفيقوا قبل أنْ يُحْفَرَ الشَّرى (٧)
 ولا تتبعوا أمْسرَ الغُواة (٨) وتقطعوا
 وتستجلبوا حرباً عواناً وربما
 افلسنا ويست الله نُسْلمُ أحمداً
 ولمّا تَبنْ منّا ومنكسم سُواله

لكم كائن تُحسا كراغية السَّقْب (") ويُصبح مَنْ لم يجن ذَنْباً كَذي الذَّنَب أواصرنا (٩) بعد اللهودَّة والقُرب أواصرنا على مَنْ ذاقعه حَلَب الحرب أحرب مَنْ ذاقعه حَلَب الحرب لعَزَاءَ من نَكْب الزمان ولا كرب (") وأيد أُترَّت (") بالقساسيَّة الشُهْب

قال أَبُو رِياش (١٢): القساسيَّة منسوبة إلى قساس جَبَل (١٣) يُتَّخَذ منهَ الحديد. وتُرَّتُ وأُترَّتُ: قُطعَتْ، وأنشد:

ألست تَرى أنْ قد أتيت بمُؤْيد (١٠) به والنُّسورَ الطُّهُمُ (١٥) يعكفُ نَ كَالَشَّرْبِ ومَعْمَعَةَ الأبطالِ معركة الحرب

يقول وقد تُرَّ الوَظيفُ وساقُها ١٠ ـ بمعترك ضنك تَرى قصَدَ القنا ١١ ـ كأنَّ مُجَّال الخيَّل في حَجَراتِ هِ (١٦) ويُرُوى: غَمْغَمَة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: كراعية السقب، والصواب ما أثبتنا، والسَّقْب: ولد الناقة، وأراد به: ولد ناقة النبي صالح (ع) «التي عُقرت فرغا ولدها فصاح برغائه كل شيء له صوت، فهلكت ثمود عند ذلك، فضربت العرب ذلك مثلاً في كل هلكة» الروض الأنف: ١١١/٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: قبل أن تحقروا لدنى، والتصويب من السيرة، يقال: حفرتُ تُرى فلانٍ: إذا فتَّشتَ عن أمره وتتبَّعُتَ عيوبَه.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ام الغواة، وهو من سهو النَّسُخ.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أواصرها، والتصويب من السيرة، وهو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: لعراء.... ولا نكب، والتصويب من السيرة وفيها: من عضِّ الزمان.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: اثرت، وهو تصحيف، والسوالف: صفحات الأعناق.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: قال أبو رياش رض، وكلمة (رض) زائدة.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: إلى قساقس حبل، والتصويب من بقية التنبيهات لابن حمزة: ٤٨. وقيل: هو اسم معدن حديد لبني أسد، كما في الروض الأنف: ١١١/٢.

<sup>(</sup>١٤) البيت لطرفة بن العبد، وقد ورد في ديوانه: ٤٥.

<sup>(</sup>١٥) كذا في الأصل، وفي السيرة: «الطخم» وهي السُّود الرؤوس.

<sup>(</sup>١٦) الحُجُرات: النواحي.

وأوصى بنيه بالطّعان وبالضَّرْبِ ولا نشتكي مما نلاقي مَن النكبِ إذا طار أرواحُ الكُماةِ من الرعب

١٢ ـ أليسس أبون هاشم شَدً أزْرَهُ
 ١٣ ـ (٣١/ ب) ولَسْنانَمَلُ الحرب حتى عَلَنا
 ١٤ ـ ولكنّنا أهل ألحف ائظ والنّسهى

وقال أبو طالب(١):

ا ـ ألا أبلغا عنى لُويّا رسالة المني عَمنا الأدنين تَيْما نخصُهم المدنين تَيْما نخصُهم الماهُرْتُمُ قوما علينا أظنّة (٢) علينا أظنّه في المناهم علينا أظنّه في المناهم المناهم المناهم وربّ الهدي تدمى نحورها المدني تدمى نحورها المدني تدمى نحورها المناهم وتدعوا بأرحام بدأتُم بقطعها المناهمة ولما تنتج الحرب بكرها (١) ولمّا تنتج الحرب بكرها (١) ولمّا تنتج الحرب بكرها (١) ولمّا تنتج المحمد المناهم محمداً (١) وتلقوا ربيع الأبطحيْن محمداً (١) وتلقوا ربيع الأبط

بحق وما تغني رسالة مرسل وإخواننا من عبد شمس ونوفل وإخواننا من عبد شمس ونوفل وأمراً غَويّا من غُواة وجُهلًا وأمرت نواصي هاشم بالتّذلُّل بمكة والركسن العتيق المقبّل صوارم تفري كلَّ عظم ومفصل مصالبت في يوم أغر مُحجَدل (المعني مصالبت في يوم أغر مُحجَدل (المعني تماماً أو باخر (المعجدل معجد المعتمة عيمل وبوة من رأس عنقاء عيمل ربوة من رأس عنقاء عيمل يذبو أين براه من رأس عنقاء عيمل يذبك فروموا بما جَمَّعتُ منقل يَذبُ لَ

<sup>(</sup>١) روى ابن إسحاق هذه القصيدة في السير والمغازي: ١٥٧ - ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) الأظنَّة: المتَّهُمون.

<sup>(</sup>٣) المصاليت: الأشدّاء الماضون، والمحجَّل: المشهور.

<sup>(</sup>٤) في هف والسير: فمهلاً.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تبع الحرب نكرها، والتصويب من هف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ونابى تماماً أو تأخر، والتصويب مقتبس من هف والسير.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: متى ما تأمرها سيوفنا، وما أثبتناه من هف والسير، وريما يكون: متى ما تأمُرنّها سيوفُنا.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ويعروكم شباها بكلكل، وفي هف: فنعرك مَنْ نشاء بكلكل. ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ويلهوا .... محمد، والتصويب من هف، وربما كان «ويعلو... محمد» كما في السير.

<sup>(</sup>١٠) العَنقاء: المرتفعة، والعَيْطَل: الطويلة.

وذي مَيْعَة نَهْد المراكل هَيْكُ ل<sup>(۱۲)</sup> وعَضْب كإيماض الغمامة مقْصَ ل<sup>(۱۳)</sup> مَعْساويرً بالأبطال في كُلَ جَحْفَ ل عَرانين (۱۲) في هر آخرا بعد أولً

<sup>(</sup>١١) الطُّمِرَّة: أنتْى الطِّمِرِّ وهو الفَرَسُ الجَواد، وفي الأصل: سنحميه، وهو من أوهام النُّسنخ.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: وذي منعة، وما أثبتناه من هف والسير. والمَيْعَة: أول الحُضر وأنشَطُه، والمَراكِل حيثُ يركل الفارسُ برجُله، ونَهْدُها: مُشْرِفُها، وهَيْكُل: مرتفع.

<sup>(</sup>١٣) ظماء كعوبه: أي صلاب لا رَهَلُ فيها، وإيماض الغمامة: لَمْعُ بَرْقِها، ومِقْصَل: قاطع، وكان في الأصل: مفصل ومثله في السير ، وما أثبتناه من هف،

<sup>(</sup>١٤) العُرانين: الأشراف.

وقال ـ أيضاً ـ أبو طالب(١):

ا ـ ألا مَنْ لهم ّ آخر اللَّيل مُعْتَمِ (۲)

ا ـ عَراني وقد نامتْ عيونٌ كَثيرةٌ لا ـ عَراني وقد نامتْ عيونٌ كَثيرةٌ لا ـ لأحسلام أقسوام أرادوا محمداً على سعواس فَها واقتادهم سوء رأيهم الله على الله الله على ال

عَراني وأخرى النجم لَمّا تَقَدم وَمَا تَقَدم وَمَا يَسُوم وسائرُ أُخرى ساهرٌ لهم يُسُوم بسُوء ومَنْ لا يَتَقيى اَلظُّلْمَ يَظْلَم على فَائل (٤) من رأيهم غير مُحْكَم وإنْ حَشَدُوا في محكَلً بَدُو ومَوسم وإنْ حَشَدُوا في محكَلً بَدُو ومَوسم ولم تختضب سُمرُ العوالي من الدَّم ضرابٌ وطعن بالوسيج (٢) الْقَدوم خصرابٌ وطعن بالوسيج (٢) الْقَدوم خماجم تُلقى بالحطيم وزمن م حكيلاً ويُغشى مَحْرمٌ بَعْدَ مَحْرمٌ بعند مَحْرمٌ بعند مَحْرمٌ يَدُودونَ عن أحسابهم (٧) كُلَّ مُجرم يَدُودونَ عن أحسابهم تَدَعي بالتَّنَدُّم نوائع تُقَلْمي تَدَعيي بالتَّنَدُّم نوائع قَتْلَمي تَدَعيي بالتَّنَدُّم نوائع قَتْلَمي تَدَعيي بالتَّنَدُّم نوائع تَدَعي بالتَّنَدُّم نوائع تَدَعي بالتَّنَدُّم نوائع تَدَعي بالتَّنَدُّم نوائع تَدَعي بالتَّنَدُّم تَدَعي بالتَّنَدُّم نوائع تَدَعي بالتَّنَدُّم تَدَعي بالتَنَدُّم تَدَيْ تَدَعي بالتَنَدُم تَدَعي بالتَنَدُّم تَدَعي بالتَنَدَّم تَدَعي بالتَنَدُم تَدَعي بالتَنَدُم تَدَعي بالتَنَدُّم تَدَعي بالتَنَدُم تَدَعي بالتَنَدَّم تَدَعي بالتَنَدُم تَدَعي بالتَنَدَّم تَدَعي بالتَنَدَّم تَدَعي بالتَنَدُم تَدَعي بالتَنَدَّم تَدَعي بالتَنَدَّم تَدَعي بالتَنْ تَدَعي بالتَنْ تَدَعي بالتَنْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالتَنَدَّم تَدَعي بالتَنْ تَدَعي بالتَنْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالتَنَدَي تَدَعي بالتَنْ تَدَعي بالتَنْ تَدَعي بالتَنْ تَدَيْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالتَنْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالتَنْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالتَنْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالْ تَدَعي بالْ

<sup>(</sup>١) روى ابن إسحاق عشرة أبيات من هذه القصيدة في السير والمفازي: ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) مُعّتم: مُقيم.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وله معنى مقبول، والرواية في هف: لمَّا تَقَحُّم، وفي السير: لم يتقحَّم.

<sup>(</sup>٤) الفائل: الضعيف المخطئ الفراسة.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي هف والسير: لم ينالوا نظامُها.

<sup>(</sup>٦) الوشيج: أصلب الرماح.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عن أحبابكم، والتصويب من هف والسير .

۱۲ ـ (۳۲/ب) على مامضى من بغضكم وعُقرقكم 1۳ ـ وظُلْم نبي جاء يدعو إلى الهددى 1٤ ـ فلا تَحسبونا مُسْلميْه، ومثله مُ 10 ـ فهذي معاذير (٩) وتَقَدَمة لكم

وغشيانكم في أمركم كُلَ مسأتُم (^)
وأمْر أتى من عند ذي العسرش قسيمً
إذا كُسانَ في قسومٍ فليسس بمُسُلَمٍ
لكَيْسلا يكونَ الحربُ قبل التقديمُ

<sup>(</sup>٨) في الأصل: كل محرم، وقد تقدمت (مُحَرَم) قافيةً قبل بيتين، وما أثبتناه من هف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: معاذيري، والسياق يقتضي ما أثبتنا، وعليه رواية هم،

وقال أبو طالب وهم في الشعب:

١- أرقْت وقد تَصَوّبت النجوم (١)
٢- لظُلْم عشيرة قطع وا وعَقُوا ٣- بما انْتَهكُوا المحارم من أخيهم ٤- بنو تَيْم تُؤازرُها هُصَيْص (١)
٤- بنو تَيْم تُؤازرُها هُصَيْص (١)
٤- بنو تَيْم تُؤازرُها هُصَيْص (١)
٢- ومخزوم أخَّه ألناس حلماً
٧- أطاعوا ابنَ المغيرة وابنَ حرب ٨- وقالوا خُطَّة جَوْراً وحُمقاً
٩- أرادوا قتال أحمد ظالميه ٩- أرادوا قتال أحمد ظالميه ١٠ وتخرج هاشم فيصير منها ١١- وتخرج هاشم فيصير منها ١٢- فيندم بعضكم ويدنل بعض

وبت وما تسالمك السهم مُ وخيم وغب عُقوقهم (اللهم مَ وخيم وكُل فَعَالَهم دَنس دَميم وكُل مَع مَ وكُل مَع مَ وكُل مَع مَ عَديم مَ وكُل هم عَديم بن و تُن م وكُل هم عَديم والما الرّجُلي ن مُ الزّه والحُل وم وبع صُ القول أبل م مستقيم ولي سر القالم منهم زعيم ولي سر القالم منهم زعيم ولي بلاقع بطن مكه والحطيم ولي منهم زعيم ولي منهم ولي

<sup>(</sup>١) نَصَوَّبتِ النحومُ: انحدرتُ نحو معيبها.

<sup>(</sup>٢) غِبُّ عُقوقهِم: عُقبى عُقوقهِم.

<sup>(</sup>٣) كُذا في الأصل، ومعناه: القبيح أو الحقير، أو هو محازاً: المطليُّ بالسوء، وربما كان الصواب «ذميم» وهو الأولى بوصف الفعّال.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: هصص، والصواب ما أثبتنا، وهو هُصنينص بن كَعْب بن لُوي بن غالب: أبو بطن من قريش.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: هصص، وهو من أخطاء النُّسْخ.

١٣ ـ فلا والراقصات بكل خَرْق (٢)
 ١٤ ـ طوال الدهر حتى تقتلونا الدهر عشر قطعوا وعقوا
 ١٦ ـ ودون محمد منا ندي "

إلى تنعيم مكة لا تَرِيْهُ مُ الْمُونُ وَتَلْتَقَدِي الْخَصُومُ وَتَلْتَقَدِي الْخَصُومُ الْخَصِومُ الْخَصِدُ اللَّطِيمُ الْحَدُّ اللَّطِيمُ الْحَدُّ اللَّطِيمُ الْحَدُّ اللَّطِيمَ الْحَدُّ اللَّطِيمَ الْحَدِنِينُ والخصنُ الصَّميمَ (٩٥) هُمُ الْعِرنِينُ والخصنُ الصَّميمَ (٩٥)

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بينهم. والتصويب من هف.

<sup>(</sup>٧) الراقصات: الإبل المسرعة، والخُرُق. الفلاة الواسعة والأرض البعيدة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: يريم، وهو من أوهام النَّسْخ. ولا تريم: لا تبرح.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل، والصَّميم: المحض الخالص.

أبو بشر قال: حدَّثني (أبو)(١) إسحاق محمد بن هارون الهاشمي، عن عمر بن شَبَّةً (٢) ، عن عمرو بن خالد (٣) ، عن خصيف (١) ، عن عكرمة قال :

لَّا اجتمعت قريش على إدخال (بني)(٥) هاشم وبني المطَّلب الشِّعُبَ ـ شعب بني هاشم ـ؛ وكتبوا بينهم الصحيفة، دخل الشِّعْبَ مؤمنُ بني هاشم وكافرُهم ومؤمنُ بني المطلب وكافرُهم؛ ما خلا أبا لَهَب وأبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فبقي القومُ في الشِّعب ثلاث سنبن.

وكان رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ إذا أخَذَ مضجعَه وعُرفَ مكانُه ونامت العيون؛ جاءه أبو طالب فأنْهَضَه (٣٣/ب) عن فراشه وأضْجَعَ عليّاً مكانَه. فقال له عَلَيٌّ: يا أبتاه؛ إنَّى مقتولٌ ذاتَ ليلة ، فقال أبو طالب:

وقال غيرُه: كان عليُّ بن أبي طالب لا يَرى أحداً يسبُّ النبيَّ - ص - إلاّ وثب عليه، فكانَ في كلِّ يوم يرجعُ (١٦) إلى أبيه مضروباً مشجوجاً ، فقال لذلك أبو طالب:

١ ـ اصْطَبِرْ يا علي فالصبرُ أحجى كل تُحيي مصيرُه لشعوب ٢ ـ قد بذلناك ـ والبلاءُ عَسِيرٌ ـ لفِداء النَّجيبِ وابن النجيب

<sup>(</sup>١) زيادة لابد منها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شببه، وهو من خطاء النُّسُخ.

<sup>(</sup>٣) لعله عمرو بن خالد أبو الحسن الحراني الجزري المتوفى سنة ٢٢٩ هـ ، والمترجم في تهذيب التهذيب: ٨/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حصين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) سقطت هذه الكلمة من النسخ.

<sup>(</sup>٦) تكررت كلمة (يرجع) في الأصل مرتس.

٣ ـ لفداء الأغَرُ (٧) ذي الحَسَب الشّا ٤ ـ إِنْ تُصَبّ كَ المنونُ فالنّبلُ يُسبُرى ٥ ـ كل تُحَيِّ وإِنْ تَمسلأ عيشاً فقال علي يُجيبُه:

أتَامُرُني بالصّبر في نَصْر أحمد وذكر الأبيات.

قب والباع والفناء الرحيب فمُصيبٌ منها وغيرُ مُصيب آخِذٌ من سِهامِها بذنُوبِ (٨)

وواللهِ ما قلتُ الذي قلتُ جازِعا(١)

<sup>(</sup>٧) وقد تُقررأ (الأعز) بعين مهملة وزاي.

<sup>(</sup>٨) الذُّنوب: النَّصيب.

<sup>(</sup>٩) ورد هذا البيت معزوّاً لعليِّ (ع) في الفصول المختارة: ٣٥/١ والحجة: ٧٠ وشرح نهج البلاغة: ٦٤/١٤ ـ ومعه بيتان آخران ـ وبحار الأنوار: ٩٣/٣٥ والدرجات الرفيعة: ٤٢.

أنشدني أحمد قال: أنشدني محمد قال: أنشدني الزُّبير (١)، عن عَمِّه مُصْعَب (٢)، عن عَمِّه مُصْعَب عن عن عَمِّه مُصْعَب عن موسى بن عبد الله الحسنى (٣) لأبي طالب (٣٤/ أ):

تَوَالَـــى علينــا مَوْلَيَانــا كلاهمــا إذا سُـئلا قـالا: إلــى غيرِنـا الأمْــرُ وذكرَ الأبيات (٤) . وزاد فيها:

لقد أصبحت أيديهما وهُما صفْر (٥) إذا ما صنعتُ م ما يضلُ له الفكْر و الفكْر ولا وتَصاص ولا وتَصار فصر فصر من ولا وتَسر فصر فصر وابقائي لكي يُقْبِلَ الدَّهْر و

ا ـ هُما أغمَضا للقَوْم في أخَويْهما
 ا فعبد مناف ضاع حلم أبيكم
 ألم تعلموا أنّا بدار مَضيْعَة (١)
 الم عُجَبوا أنّى صبرت عليهم

<sup>(</sup>١) أحمد. هو أبو بشر، ومحمد: هو ابن هارون الهاشمي، والزبير: ابن بكار.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله، المتوفى سنة ٢٣٦هـ.

<sup>(</sup>٣) أظنه موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) المترجم في تاريخ بغداد: ٢٥/١٢.

<sup>(</sup>٤) تقدُّم ذكرُها تحت الرقم (٢٠)، وتختلف رواية البيت المذكور هنا عمًّا ورد في تلك الرواية.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا البيت في الرواية السابقة بنصٍّ آخر هو:

هُما غُمَزا للقوم في أخَونيهما فقد أصبحت كَفّاهما وهُما صفرُ

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، ولعله: «مُضِيْفَة»، والمُضِيْفَة والمُضُوفَة: الأمْرُ يَخَاف منه الرجل،

أنشدني أبو بشر قال: أنشدني مجمد بن هارون، عن أبيه، عن عُمِرَ<sup>(۱)</sup> بن بُكَيْر لأبي طالب<sup>(۲)</sup>:

ودَمْسِعِ كسَسِعِ السِّعاء السَّرِبُ وهل يرجعُ الحلسمُ بعد اللَّعبِ وهل يرجعُ الحلسمُ بعد اللَّعبِ كنَفْسِي الطُّهاةَ لطَّافَ الحَطَبِ خَلُوفُ الحديثَ ضَعيفُ النَّسَبُ خَلُوفُ الحديثَ ضَعيفُ النَّسَبُ بحسقٌ ولسم يَأْتِهم بسالكذبُ بنسي هاشم وبنسي المطَّلسَبُ بنسي هاشم وبنسي المطَّلسَبُ من أتّما عليه بعَفْد الكَربُ (٣)

١ ـ تَطَاوَلَ لَيْلَي لِهِمَّ نَصِبْ
 ٢ ـ للَعْبِ قُصَي بِاحْلام ها
 ٣ ـ بَنَفْ ي قُصَي بني هاشم على أنت المُروُّ على الله المُحمد أنت المُروُّ على الله المُحمد أنت المُروُرُوا
 ٥ ـ ألا إنَّ أحمد قد جاءهم
 ٢ ـ على أنَّ اخواننا وازرُوا
 ٧ ـ هُما أخَوان كنَظ م اليَميْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمرو، والتصويب من مجمع الرجال: ١/٢٧٩، وجاء الاسم صواباً في ص٤٤/ب،

<sup>(</sup>٢) روى ابن إسحاق الأبيات السبعة الآتية في السير والمغازي: ١٦٣ وجعلها والأبيات المتقدمة ذات الرقم (١٦) قصيدة واحدة.

<sup>(</sup>٣) هكذا رُوِي البيت في الأصل، وورد في هف والسير بالفاظ أخرى تأتي في (التخريج).

وأنشدني بإسناده لأبي طالب(١) (٣٤/ب):

ولَمّا نُقاذف دُونَه بالمراجم (٢) بخاتم رَبَّ قام المراجم واتم وما جاهلٌ في فعله مشل عالم تُذَبِّب عنه كلَّ بَاغ وظالم

١- أخلتُ م بأنّا مُسْلمُونَ محمداً
 ٢- أميناً حبيباً (٣) في البلاد مُسَوَّماً
 ٣- يرى الناسُ برهاناً عليه وهيبة
 ٤- تطيفُ به جُرثومةٌ هاشميةٌ

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات الأربعة في رواية هف جزءٌ من القصيدة الآتية ذات الرقم (٢٦).

<sup>(</sup>٢) المراجم: القَدَّافات، الواحدة مرِّجَمّة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حيياً ومثله فيما تقدم من رواية المؤلف لهذا البيت في ص١٦٠، وفي هف: أمين محب. ولعل الصواب ما أثبتنا.

حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن هارون قال: حدثنا الزُّبير وحدثنا أحمد بن العُطَاردي، عن ابن بُكَيْر (۱)، عن محمد قال (۲):

فأقامت قريش على ذلك من أمرهم حتى جهدوا (٣) جهداً شديداً، لا يَصِلُ إليهم شيء (٤) الآسراً؛ مستَخْفياً به مَن (٥) أرادَ صلَتهم من قريش. فخرج حَكيم بن حزام يوما ومعه إنسان يَحمل طعاماً إلى عمّته خديجة بنت خويلد وهي تحت النبي (ص) ومعه في الشّعب فلقيه أبو جَهْل بن هشام فقال: تذهب بالطعام إلى بني هاشم!. والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضَحَك عند قريش. فقال له أبو البَخْتَري بن هشام بن الحارث بن أسيد (١) أسيد (١) عمّته بطعام كان لها عنده!.

فأبى أبو جَهْل أنْ يَدَعَه، فقام (٣٥/ أ) إليه أبو البَخْتَريّ بساق بعيرٍ فشجَّه ووَطئه وطأ شديداً، وقال أبو البخترى بن هشام في ذلك:

ذُقْ ذُقْ أَبِ اَ جَهِلُ لَقِيتَ غَمَّا كَذَلَكُ الجِهلُ يَكُونُ غَمَّا الْحَالِيَ الْحَالِيَ عَوْنُ غَمَّا ال سوف ترى عَوْنُسِيَ إِنْ أَلَمَّا تعلىمُ أَيْنِا يُفْرِرِجُ الْمُهِمَا ويمنعُ الأبلجَ أَنْ يُطَمَّا (^)

<sup>(</sup>١) في الأصل: عن أبي بكر، ولعل الصواب ما أثبتنا، وهو يونس بن بكير.

<sup>(</sup>٢) ورد نص رواية ابن إسحاق في السير والمغازي: ١٦٠ - ١٦٢ وسيرة ابن هشام: ٣٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) ضمير الفعل بعود على المحصورين في الشعب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: شيا، وهو من سهو النَّسنخ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ممن، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي السير والسيرة: بن هاشم بن الحارث بن أسد.

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، ولعل المراد بـ«غَمّا» هنا أو في المشطور الأول: «غُمّاء» مع حذف الهمزة للضرورة.
 ورواية ابن إسحاق في السير: «يكون ذُمّا».

<sup>(</sup>٨) أن يُطَمَّ: أي يُغْلَب.

ثم إن الله تعالى أرسل برحمته على صحيفة قريش التي كتبوا فيها تظاهُرَهم على بني هاشم الأرضَة؛ فلم تَدَعْ فيها شيئاً إلاّ أكَلَتْه سوى اسم الله تعالى؛ فأخْبَر بذلك رسول الله (ص) فأخْبَر به أبا طالب. فقال أبو طالب: يا ابن أخي؛ مَنْ حدَّثُك بهذا وليس يدخل إلينا أحَدٌ ولا تخرج أنت إلى أحد، ولست في نفسي من أهل الكذب. فقال رسولُ الله (ص): أخبرني ربي بهذا. فقال له عَمُّه: إنَّ ربَّك لَحَقٌ، وأنا أشهدُ أنك لَصادق.

فجمع أبو طالب رهطه ، ولم يُخْبِرُهم بما أخبره رسول الله (ص) كراهية أنْ يُفْشُوا ذلك فيبلغ قريشاً المشركين فيحتالوا لصحيفة (٣٥/ب) الجفاء والمنكر . فانطلق أبو طالب برهطه حتى دخلوا المسجد ، والمشركون من قريش في ظلِّ الكعبة ، فلما أبصروا إليه تباشروا به وظنُّوا أن الحصر والبلاء جاء (٩) به على أنْ يدفع إليهم النبي (ص) فيقتلوه . فلما انتهى إليهم أبو طالب ورهطه رَحَبوا به وبهم وقالوا : قد آنَ (أنْ) (١٠) تطيب أنفُسكم عن قتل رجل في قَتْله صلاحُكم وجماعتُكم ؛ وفي حياته فرقتُكم وفسادُكم .

فقال أبو طالب: قد جئتُكم في أمر لعلَّه أنْ يكونَ فيه صلاحٌ وجماعة؛ فاقْبَلُوا ذلك منّا، هَلمُّوا صحيفَتَكم التي فيها تَظّاهُرُكم علينا. فجاؤا بها، لا يشكُّون إلاّ أنهم سيدفعونَ رسولَ الله (ص) إليهم إذا نشروها.

فلما جاؤا بصحيفتهم قال أبو طالب: صحيفتُكم بيني وبينكم، فإنَّ ابنَ أخي قد أخبرني ـ ولم يَكْذبني ـ أنَّ اللهَ تبارك وتعالى قد بعث على صحيفَتكم الأرضَة فلم تَدعُ اسماً هو لله الآ أثبَتَه، وأكلت الظلم والقطيعة والبهتانَ، فإنْ كانَ (كاذباً فلكم عَلَيَّ أنْ أدفعَه إليكم تقتلونه، وإنْ كَانَ) صادقاً فهل ذلك ناهيكم عن (٣٦/ أ) تظاهر كم علينا؟ . وأخَذَ عليهم المواثيقَ وأخَذُوا عليه .

فلمّا نشروها إذ هي كما قال رسولُ الله (ص)، فكانوا هُـمْ أوْلى بـالغَدْر منـه. فاستبشر أبو طالب وأصحابُه، فقال: أيّنا أوْلى بالتسخُّر والقطيعة والبهتان. فقـال مُطعـمْ

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل، ولعله: جاءا به.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من کتاب السیر .

<sup>(</sup>١١) زيادة من السير أبضاً.

ابن عَديّ بن نوفل بن عبد مناف وهشام (۱۲) بن عمرو أحَدُ بني عامر بن لُوَيّ وابن جارية (١٢)، فقالوا (١٤): نحنُ بُرَءاءُ من صحيفتكم القاطعة العادية (١٥) الظالمة، فلن نُمالئَ أحداً في فساد أنفسنا وأشرافنا. وتَتَابَعَ على ذلك ناسٌ من أشراف قريش. وخرج القومُ من شعبهم، وقال أبو طالب في ذلك:

١ - مَرَابَعُ قد أَقْوَتُ بجن عُ القَوائسم أقامت مُسْتَنِّ الرياح الرَّوائدم (١٦) ٢ ـ يُغــالبُ عينــيَّ البُكــَاءُ وَخلتنــي قد انزفت دمعي يوم ذات الصرائم (١٧) ٣ ـ وكيف بُك إلى في الطُّلُـ ول وقد أتَـت ْ (لها حقَبٌ مُذْ فارقت )(١٨٠ أُمّ عاصم ٤ - غفَاريَّـة حَلَّـت ببَـوْلانَ (١٩) حَلَّـة فَينْبُعَ أو حَلَّتْ بسيف الكواظم ٥ ـ فلاَعْهَا فقد شَـطَّتْ بِها غُرِبـةُ النـوى وشَعْبٌ شَيتَاتٌ غيرً مسا مُتلائسمَ (٢٠) ٦ ـ (٣٦/ ب) وبَلِّغْ على الشَّحناء أفناءَ غالب لُورَيّاً جميعاً عند نَصّ (٢١) العَـزائـم

لم يَرُو ابنُ إسحاق ما تَقدُّم من هذا الشِّعْر (٢٢)؛ وَرَوَاه غيرُه، وأوَّلُ روايته:

وأفنا قريس عند نَص العَزائم (٢٣) وأمر "تلاقيت م به غير حازم ٧ ـ ألاَ أَبْلغَ نُ عنِّي لُوَيَّ بسن غالب ٨ ـ ألَـم تعلموا أنَّ القطيعة مَــ أَتُم ٢٤١٪

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: هاشم، ومثله في أصول سيرة أبن هشام، وسيأتي من المؤلف في خبر نقض الصحيفة أنه هشام، وهو هشام أيضاً في مطبوع السيرة والسير وبعض المصادر،

<sup>(</sup>١٢) في السير: أحد بني عامر بن لؤي بن حارثة.

<sup>(</sup>١٤) كذا في الأصل. ولعل الفاء زائدة.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: الغاوية، والتصويب من السير.

<sup>(</sup>١٦) هكذا ورد البيت في الأصل. والقوائم في معجم البلدان: اسم لجبال، والروائم: ربما أراد الشاعر بها جَمْعَ رِائمة أي دائمة الهبوب على هذه المرابع، ومُستَنَّ الرياح؛ هبوبها أقبالاً وإدباراً.

<sup>(</sup>١٧) الصدّرائم في معجم البلدان: موضعً.

<sup>(</sup>١٨) بياض في الأصل أكملناه من هف.

<sup>(</sup>١٩) ع الأصل: بنولان، والتصويب من هف.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: غير ما يتلايم، ولِعلم الصواب ما اثبتنا،

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: نص العرائم، والنَّصِّ: الشَّدَّة.

<sup>(</sup>٢٢) ع الأصل: من هذه الشعر، وهو من أوهام النَّسنخ.

<sup>(</sup>٢٢) أفننا فتريش: أي أفنناؤهم وهم الأخلاط.

<sup>(</sup>٢٤) ع الأصل: ماتم. والتصويب من هف.

وإنَّ نعيه اليوم ليس بدائه ولا تَتْبَعوا أمْر الغُواة الأشائم ولا تَتْبَعوا أمْر الغُواة الأشائم أمانيُّكم تلكم كاحلام حالم ولمّا تَروُا نَشْ الطُّلى والجماجم تحوم عليها الطير بعد ملاحم وقد قطع الأرحام وقد عُالصَّوارم

إلى الرَّوع أولادُ الكهول القماقمِ ولَمَّا نُقاذفْ دونَهُ بَالمراجمِ تَمكَّنَ في العلياءِ من نسلِ هاشمِ

بُوبِسُونَ ﴿ السَّسِيعَةِ (٢٧) مَاجِدٍ تَمَكَّنَ فِي العلياءِ مِن نسلِ هاشمٍ كُلِّ فتى ضخم النَّسِيعة (٢٧) ماجد وزادَ فيها أبو بشر عن محمد بن هارون عن أبيه عن أبي حَفْص (٣٧/ أ) النحوي:

فمَنْ قال: لا، يقرعْ بها سِنَّ نادم

٩ ـ فإنَّ سبيلَ الرشد يُعْرَفُ في غَد
 ١٠ ـ فلا تسفهوا أحلامكم في محمدً ١١ ـ تمنَّيْتُ مُ أَنْ تقتل وه وإنماً ١٢ ـ تمنَّيْتُ مُ أَنْ تقتل وه وإنما ١٢ ـ فلا تقتلون هُ ١٢ ـ فلا تقتلون من ملاحم ١٣ ـ ولمّا تصلُ للقوم (٢٥) من ملاحم ١٤ ـ وتَدْعُوا بأرحام أواصر بينا ويُرْوى: «بأرحام بدأتُم بقطعها».

١٥ ـ وتَسْمُوا لخيل نحو خيل يَحُثُّها (٢١) مَا ـ اتَرْجُونَ أنّا مُسْلمونَ محمداً ١٢ ـ اتَرْجُونَ أنّا مُسْلمونَ محمداً ١٧ ـ بكلِّ فتى ضخم الدَّسَيعة (٢٧) ماجد

١٨ ـ نبيٌّ أتى بالوَحْي من عند رَبِّه

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: القوم، وهو من سهو النُّسنخ.

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل: لحثها، والتصويب من هف.

<sup>(</sup>٢٧) الدُّسيعة: العطية الجزيلة، وضخم الدسيعة كنابة عن الكرم،

أنشدني أحمدُ بن ابراهيم قال: أنشدني عبدُ العزيز بن يحيى (١) لأبي طالب في شأن الصحيفة وما رَأَوْا فيها (٢):

 ۱- ألاَ مَنْ لهَم ّآخِر الليل مُنْصب ٢- وجَرْبي (٣) أَتَشَا مِن لُوَي بَن غَالب ٣- إذا ما مشير ٤٠ قامَ فيها بخُطَّة ٤٠ وما ذنب مَنْ يدعو إلى البرِّ والتقى ٥- وقد جَرَبوا فيما مضى غبَ أمرِهم ٢- وقد كان في أمر الصحيفة عبرة ٤٠ محا الله منها كفرَهم وعقوقَهم ٧- محا الله منها كفرَهم وعقوقَهم ٨- فأصبح (٧) ما قالوا من الإفك باطلاً ٩- فأمسى ابن عبد الله فينا مُصَدَّقاً ٩- فأمسى ابن عبد الله فينا مُصَدَّقاً

<sup>(</sup>١) هو عبد العزيز بن يحيى الجنودي المتوفى سنة ٣٣٠هـ.

<sup>(</sup>٢) روى ابن اسحاق (١١) بيتاً من هده القصيدة في السير والمغازي. ١٦٢ - ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل. وحرب... تحرب، وما انبساه من هف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل· بشير، وهو تصحيف، والتصويب من السير.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الط، والظّ به أي لزمه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وما نقموا والحق من جور معرب، وعلَّق الناسخ في الهامش قائلاً · «ما يخلو من غلط». وما أثبتناه من هف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فأصبحوا. وهو من أوهام النَّسْخ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ومن يخلق، وهو من أخطاء النسخ.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل، ومثله في هف، وفي السير لذي.

مُركَبُ ها في النساس خسيرُ مُركَب طَلائ حَبَّب يْ نَخْكَ وَالْحَصَّ بَ طَلائ حَبَّ لَنخْكَ وَالْحَصَّ بَ لَنحل فَ بُطْ لا بالعتيق اللُحَجَّ بَ وَما نسال إسلامَ النبيَّ اللَّهَ رَّب (١٠) متى ما نخف ظلماً من الناس نَغْضَب ولا تذهبوا في رأيكم كُلَّ مَذهب ولا تذهبوا في رأيكم كُلَّ مَذهب

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل بلا نَقُط لـ«نال». وفي هف: وما بال تكذيب النبيِّ المقرَّب.

وأنشد عبدُ العزيز لأبي طالب:

وصرف زمان بالأحبة ذاهب مع البغي والعدوان داء الضرائب (۱) بقد ول سفيه أو إشارة عاتب رسائل صدق وحيها غير كاذب عباداً ذوي حق على الله واجب اليكم وقول المرسلين الأطائب وشر حلال (۱) الحرب شر الأقارب لكم ما غَدَت عيس ذَمُ ول (۱) براكب ومن دونه ضرب الطلى والحواجب كرام مساعيها لوي بسن غالب وينكر (۱) فيها رهطه كل راكب أصابهم صرف الدهور النوائب

<sup>(</sup>١) الضرائب: الطبائع، وداء الضرائب: الحقد والحسد والضغينة وما شاكل ذلك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: خير، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والحلال: المركب أو متاع الرحل، ولعله: الخِلال أي الخِصال.

<sup>(</sup>٤) الذمول: الناقة التي تسير سيراً سريعاً ليناً.

<sup>(</sup>٥) الجرثومة: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وينكل، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٧) الخِدَام: جمع خُدَمَة، وهي السِّيقان او الخلاخيل.

## نَقُضُ الصَّحيفة

قال أبو بشر (١):

ثم أنه قام في نقض الصَّحيفة التي كَتَبتْها قريش على بني هاشم وبني المطلب نَفَرٌ من قريش، ولم يُبل منها (٢) أحَدُّ أحْسَنَ من هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب (ابن نَصْر) (٢) بن خُزَيْمة (٤) بن مالك بن حسْل بن عامر بن لُوي، وذلك انه كان ابن أخي أن شُلة بن هاشم بن عبد مناف لأمّه ، وكان نَضلة وعمرو أخَوَيْن لأم ، وكان هشام لبني هاشم و اصلاً ، وكان ذا شرف في قومه ، قال : وكان ـ فيما بلغني ـ يأتي بني هاشم وبني المطّلب (١) في الشّعب ليلاً قد أوقر جَمَلاً طعاماً ، حتى إذا أقبَله من الشّعب (٧) خلع خطامة من رأسه ثم ضَرَب ذَنبه فدخل الشّعبَ عليهم ، ويأتي بعْد ُ قد أوقره بُسراً أو بُراً فيفعل به (٣٨) ب) مثل ذلك .

ثم إنّه مشى إلى زهير بن أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم - وكانت أمُّه عاتكة بنت عبد المطلب - فقال: يازهير؛ قد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب

<sup>(</sup>١) روى ابن اسحاق النصّ الآتي بطُوله في السير والمغازي: ١٦٥ ـ ١٦٧. وهو في سيرة ابن هشام أيضاً: ١٤/٢. ١٦.

<sup>(</sup>٢) وفي السيرة: ولم يُبِل فيها.

<sup>(</sup>٣) زيادة من السيرة، وفي السير: بن خزيمة بن نصر بن مالك.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: جذيمة،

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بن أخي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وبنى عبد المطلب. وهو من أوهام النسخ.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأص، وفي السير: أقبله في الشعب، وفي السيرة: أقبل به فَمَ الشعب.

وتنكح النساء؛ وأخوالُك حيثُ قد علمت لا يبايعُون ولا يُبتَاع منهم؛ ولا يَنْكحُون ولا يُنْكحُون ولا يُنْكحُون ولا يُنْكحُون ولا يُنْكحُون ولا يُؤْمَن عليهم، أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحَكم (٨) بن هشام ثم دعوته إلى مثل (ما دَعَاكَ إليه منهم) (١) ما أجابك إليه أبداً. فقال: ويحَك ما أصنع، إنما أنا رجل واحد. قال: فقد وجدت ثانياً. قال: ومَنْ هو؟ قال: أنا معك. فقال له زهير: أبغنا ثالثاً.

فذهب إلى مُطْعم بن عَدي بن نوفل بن عبد مناف فقال له: يا مُطْعم ؛ رضيتَ بأن يهلكَ بطن (۱۰۰ من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك مُوافق عليه ، أما والله لئن أمكنتُموهم من هذه لتَجدَنَهم إليها سراعاً منكم ، قال: ويحك فما أصنع ؟ إنما أنا رجل (واحد) (۱۱) . قال: وجدت ثانيا ؟ قال: فمَن هو؟ قال: أنا (۳۹/أ) . قال: فأبغنا ثالثاً . قال: قد فعلت . قال: ومَن هو؟ قال: زُهير بن (أبي) (۱۲) أُميّة . قال: فأبغنا رابعاً يتكلم معنا .

قال: فذهب إلى أبي البَخْتَري بن هشام فذكر له قرابتهم وحقَّهم، فقال: هل معك من أحد يُعين على هذا الأمر الذي تدعو إليه؟ قال: نعم؛ ثم سَمَّى له القومَ. قال: أبغنا خامساً.

فذهب إلى زَمَعة بن الأسود بن المطّلب بن أسَد؛ فكلّمه، فقال له زَمَعَةُ: هل على هذا الأمر من مُعين؟ قال: نعم، ثم سَمّى له القومَ.

فتواعدوا على القيام في أمر الصحيفة حتى تُنقَض. فقـال زهـير: أنـا أبْدَؤكـم فـأكون أوَّلَكم. فلما أصبحوا غَدَوْا على أنديتهم، وغـدا زهـير بـن أبـي أميّـة في حُلَّـةٍ لـه، فطـاف بالبيت سبعاً، ثم أقبل على الناس فقال:

<sup>(</sup>٨) في الأصل: أخوال بن الحكم، والتصويب من السير والسيرة.

<sup>(</sup>٩) زيادة من السير والسيرة.

<sup>(</sup>١٠) في السيرة: بطنان.

<sup>(</sup>١١) زيادة من السير والسيرة.

<sup>(</sup>۱۲) سقطت هذه الكلمة من قلم الناسخ.

يا أهلَ مكة ؛ أَنَّاكُلُ الطعامَ ونشرب الشرابَ ونلبس الثيابَ ؛ وبنو هاشم وبنو المطّلب هلكى ؛ لا يُبايعون ولا يُبتَاع منهم ، ولا ينكحُون ولا يُنْكَحُ إليهم ، والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً (٣٩/ب) حتى نشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة ، فقال أبو جهل : كذبت ؛ والله لا تُشَقُ هذه الصحيفة ـ وهو في ناحية المسجد ـ . فقال زَمَعَةُ بن الأسود : بل أنت والله أكذَبُ ، ما رضينا بها حين كُتبَتْ . قال أبو البَختري بن هشام : صدق زَمَعةُ بن الأسود ، لا نرضى بما كُتبَ فيها ، قال مُطْعم بن عَدي : صدقتُما وكذب مَنْ قال غير هذا ، نَعَمْ نبرأ إلى الله تعالى منها و بما كُتب فيها ، قالَ هشامُ بن عمرو مثلَ ما قالوا في نَقْضها ورَدَها . فقال أبو جَهْل : هذا أمر قد قُضيَ بليل ؛ تُشُوور ور (١٣٠ فيه بغير هذا الموضع ، وأبو طالب جالسٌ في ناحية المسجديرى ما يصنع القوم .

ثم إن مُطعماً (١٤) قامَ إلى الصحيفة ليشقَّها قوجَدَ الأرضة قد أكَلَتْها إلاّ «باسْمكَ اللهُمَّ». وكان (١٥) الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف (١٦) بن عبد الدار، فشلَتْ يدُه فيما يزعمون، والله أعلم.

فلمّا مُزِّقت وبطل ما فيها قال أبو طالب في ذلك (١٧) ويمدح (١٤٠) النَّفَر الذين سَعَوْا في نَقْض الصحيفة وإبطالها؛ وبَعَثَ بها إلى جعفر وأصحابه بالحبشة:

١ - ألا هَل أتى الأعداء رأفة ربنا على نَايهم والله بالناس أرْوَدُ (١٥٠) وروى غيرُه: «ألا هل أتى بَحْريَّنا صُنْعُ ربِّنا» (١٩).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: تشور، والتصويب من السيرة.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل. مطعم، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: فكان، وما أثبتناه من السير والسيرة.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: عامر بن هشام بن عبد مناة، والتصويب من السيرة ومما تقدم من المؤلف في القصيدة (٢٨).

<sup>(</sup>١٧) روى ابن اسحاق (٦) أبيات من هذه القصيدة في السير والمغازي: ١٦٧، وهي بأجمعها في سيرة أبن هشام: ١٧/٢ . ١٩.

<sup>(</sup>١٨) أَرُوَدُ: أَرُفُقُ.

<sup>(</sup>١٩) وبهذا النصِّ رواه ابن اسحاق في سيرة ابن هشام، وبالنصِّ الأول في السير، وقال السهيلي: «بُحْرِيَّنا: يعني الذين بأرض الحبشة، نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه» الروض الانف: ١٢٨/٢.

٢ - فيُخْبِرهم أنّ الصحيفة مُزُقَّت " ٢ - تداعى لها إفْك وسحر مُجَمَّع "

ويُرْوى: «فسحْرٌ وإفْكٌ جُمِّعا وقطيعةٌ». ٤- تَداعى لها مَنْ ليس فيها بقُرْيه (٢١) ٥ - وكانت لحَق (٢٢١) وقعة بأثيمَة (٢٣) ٦ - ويظعن أهل ماكثون فيهربوا (٢٤) ٧ - ويُستركُ محروبٌ يُقَسِّمُ أمْرَهُ ٨ - فمَن يَكُ ذا عن بِّ بمكة تالد ٩ - عَلَوْنِا بِها والنَّاسُ فيها أذلَّهُ ١٠ ـ ونُطْعم حتى يترك الناسُ فضَّلَهُ ١١ - جزى اللهُ رهطاً بالحَجُون تسابعوا ۱۲ ـ (٤٠/ ب) قعوداً لدى ركن الحطيم كأنَّهم ١٣ ـ قَضَوا ما قَضَوا في ليلهم ثم أصبحوا ١٤ ـ وآخَــرُ مسرورٌ بناتُ فــؤاده ١٥- وسسارَعَ فيسها كـلُّ صَقْر كأنَّهُ ١٦ - كريم تنشاه (٢٧) سيد وابن سيد

وأنْ كُلُ ما لَم يَرْضَه الله يفسد وأن كُل ما له يورض الله والله والم الله والم الله والله والل

فطائرُها في وسسطها يسترددً ومُقلَد ومُقلَد ومُقلَد ومُقلَد ومُقلَد ومُقلَد ومُقلَد ومُقلَد والمُقلَد والمُقلَد والمُقلَد والمُعلَم من خشية الموت تُرْعَد أيتهم بعد الغسور أو يتنجَد فعزتنا في بطن مكدة أتلد فلم نَنْفكك (٢٥) نزداد عزا ونُحمد ولا مخلت أيدي المُقصر تجمد الأيهدي لخير ويُرشد مقاولة بيل هم أعز وأمْجَد على مهل (٢٦) وسائرُ الناس رُقَد على مهل (٢٦) وسائرُ الناس رُقَد تحصر على مهل (٢٦) وسائرُ الناس رُقَد تحصر على مهل (٢٦) وسائرُ الناس رُقَد من على رفد الفقير ويحشد من على رفد الفقير ويحشد ويحضر على رفد الفقير ويحشد ويحضر على رفد الفقير ويحشد ويحشد

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: فلم يلف، وما أثبتناه من السير والسيرة.

<sup>(</sup>٢١) ربما كان مراد الشاعر: تداعى لها بسبب قرباه مُنْ لم يضع اسمه فيها، والضمير يعود على الصحيفة، و«طائرها ـ كما في شرح السهيلي ـ حظها من الشؤم والشر».

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: احق، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: وقعة ياشميه، وما أثبتتاه من السيرة.

<sup>(</sup>٢٤) هي الأصل: ويطعن أهل ماكثون فيرهبوا، والتصويب من السير والسيرة.

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل. ينفكك، وهو من أوهام النُّسْخ.

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل: على ملأ، والتصويب من هف والسيرة.

<sup>(</sup>٢٧) في الأصل: ثناه، والنَّنَّا: ما يُقال عن الرجل.

اذا سيم خسفاً وجهه يستربد اذا ما مشى في رَفْرَف الدَّرع أَحْرَدُ (٢٩) على وَجْهه يَسْفي الغَمامُ ويُسْعد على وَجْهه يَسْفي الغَمامُ ويُسْعد عظيم الرماد أمْسرُهُ ثَمَة يُحْمَد كوحي الكتاب في صفيح يُخَلَد (٣١) اليهم يُساهى عزَّهم ويُسردَدُ كما سكنت بالغاف عَمْرٌ و وصيدد (٣٣٠) فسر على عُذَالَها ومحمد (٣٥٠) فسر على عُذَالَها ومحمد (٣٥٠) لديك البيان لو تكلّم أسود (٣٦٠) وكُنّا قديماً قبلها أتسود (٣٦٠) ونُساقدي المنا ولا نَتَبَودَدُ وفَد ونُسار والمنا ولا نَتَبَاد وَدُد وَاللّم أَسْد وَدُد وَاللّم اللّم وَاللّم اللّم وَاللّم اللّم وَاللّم اللّم وَاللّم وَاللّم وَاللّم وَاللّم اللّم وَاللّم وَاللّم

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل: إذا شيم خسفاً وجهه يتزيد، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل: أحرد، والتصويب من هف. ورَفْرَفَ والدِّرْعِ: ما اسبل منها وتشَّى، والأحْرَد: الذي فيه مَيلٌ.

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل: الذ، وهو من أوهام النَّسْخ، والتصويب من هف والسيرة، والظَّ: ألحَّ.

<sup>(</sup>٣١) في الأصل: كوحي امي بيض صفح مخلد، وكتب الناسخ في الهامش معلقاً: «عجز هذا البيت كتبتُه صورةً وهو غلط». وما أثبتناه من هف، والصُّفيح: الحجر العريض،

<sup>(</sup>٣٢) في الأصل: هم اسكتوا فهدا ذراها وسملها.

<sup>(</sup>٣٣) كدا في الأصل، والعاف: موضع بعُمَان، وعمرو والصّيداء . كما في جمهرة النسب: ١٦٩ .: من بني قُعَين بن الحارث من بني أسد بن خزيمة، ولعل الشاعر أراد بصّيّدُد، الصّيّداء بن عمرو المذكور .

<sup>(</sup>٢٤) هو سهل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن ضبّة بن الحارث بن فهر، والبيضاء أُمُّه.

<sup>(</sup>٣٥) كذا ورد الشطر في الأصل، وهو مصحَّف ومحرَّف. وفي هف: وسُرَّ إمامُ العالمين محمد، وفي سيرة ابن هشام: وسُرَّ أبو بكر بها ومحمد،

<sup>(</sup>٣٦) قال أبو هفان: «قالوا أراد الأسود بن عبد العُزّى، وقالوا: أراد الليل، وقالوا: أراد الحجر الأسود أي انه لو تكلّم لأنبأ بفضلنا»، وقال السهيلي: «أسود: اسم جبل كان قد قُتِل فيه قتيل فلم يُعْرَف قاتله: فقال أولياء المقتول هذه المقالة، فذهبت مَثَلاً».

<sup>(</sup>٣٧) في الأصل: في حل. وما أثبتناه من هم والسيرة.

٢٨ ـ وظل (٣٨) لأفناء العشيرة صالح ٢٩ ـ وظل كثيراً حيث نلنا من العدا ٢٩ ـ ونلنا كثيراً حيث نلنا من العدا ٣٠ ـ فيال قصري هل لكم في نفوسكم ٣٠ ـ ألم تعلموا أن امرءاً لا أخاله

نحل إذا شنا بغَور ونَنجد طلاقة عَف و والطلاقة تُحمَد طلاقة عَف و والطلاقة تُحمَد وهل لكم فيما يَجيء به الغَد بان أخاه في الحدوادث أوحد ب

<sup>(</sup>٣٨) كذا في الأصل، ولم يتضح لنا أنه مصدر أو فعل ماض وما هو موقعه من الإعراب.

بليْ وقد هجع النُ وم وم شوس وم الا يعلم وم شوس وم الا يعلم وم الا يعلم أعرز الجرم ألم المجاور المجاور

وقال يمدح مَنْ سعى في نَفْضِ الصَّحيفة:

١ - سقى اللهُ رَهْطاً هـم بالحَجُونِ
٢ - قَضَوْا ما قَضَوْا في دُجى لَيلهم ٣ - بَهَاليلُ صيدٌ لهم سَوْرَةٌ ٤ - شبيهُ المقاول عند الحَجُوو ٤ - شبيهُ المقاول عند الحَجُوو ٥ - فيالَ قُصَروا(٢) ٢ - فإنّا بمكة قدماً لنا حزنّهُ لا فاقصروا(٢) ٧ - ومَنْ يكُ فيها له عِزَةٌ ٧ - ومَنْ يكُ فيها له عِزَةٌ ٨ - نشأنا فكنّا قديماً بها ٩ - إذا عَضَّ عَضُّ السنين المَهيْضَ (٥) ٩ - إذا عَضَّ عَضُّ السنين المَهيْضَ (٥) ١ - (٤١ عَنَ عَضَّ السنين المَهيْضَ (٥) ١ - (٤١ عَن عَن شَيةُ ساقي المَحيج

<sup>(</sup>١) في الأصل: الأبلج، وما أثبتناه من هف، ولعل «الأبلح» مشتقة من بَلَحَ بمعنى جحد أو بمعنى أعْيا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بلى، والسياق يقتضى ما أثبتنا، ومثله في هف.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعله أقصروا؛ كما في هف.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي هف: ولا تركبوا ما به المأثم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: إذا عض عظم السنين المهيض، ولعل الصواب ما أثبتنا.

وقال أبو طالب ـ وقدرواها قومٌ لعبد الرحمن بن الحَكَم، والصحيح أنّها لأبي طالب ـ:

ف انك ق د دَأَبْ ت ل ا تُريد و الله ف الله ف الله ف السلامة والسلامة والله ف الله ف ال

ا - ألا بَلَّ عُ أب وَهْب (۱) رسولاً لا - يَس بَرُ اللهُ تُسم يَس بَرُ قسومٌ لا - يَس بَرُ اللهُ تُسم يَس بَرُ قسومٌ لا - فيجزيك الإله جرزاءَ صدق لا - فيجزيك الإله جرزاءَ صدق لا - وأيّده أبو العاصي أخاه ألا و ومَن يُصبح أبو العاصي أخاه ألا - أعانَ على صلاح بني قُصي لا - وشبه الى الحباب فلم يربنا (٥) لا - وشبه الى الحباب فلم يربنا (٥) لا - وشبه الى الحباب فلم يربنا (٨ - عدي (٧) سابقٌ بالخير جَهْراً لا فكراً ولسم يكن في ذاك نكراً

<sup>(</sup>١) لعل الشاعر يعني بأبي وَهنب هذا: أبا وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي خالَ عبد الله والد الرسول (ص) للذكور في سيرة ابن هشام: ٢٠٥/١ . ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بلا دحل ولا ذنب أصيد، ولعل الصواب ما أثبتنا، وأُقيدوا: أي طُولِبوا بالقَوَد وهو القصاص. وَيَبَرُّ: يَصِلُ، من قولهم: بَرَّ الرحمَ إذا وَصلَها. ولعل الصواب: «لبِرِّ اللهِ ثم لبِرِّ قومٍ».

<sup>(</sup>٣) لم نعرف المراد بأبي العاصي هذا، ولعله يعني به إياس بن معبد خال أبي طالب الذي ذكره الشاعر في أبيات دالية له سوف تأتي في المستدرك.

<sup>(</sup>٤) لا مُبِّزى: أي غير مقهور ولا مغلوب.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولم نهتد إلى قراءته،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: انه منهم، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل: ولعلَّه: جَرِيءً.

<sup>(</sup>٨) كذا ورد البيت في الأصل. ولعل فيه تصحيفاً أو تحريفاً.

١٠ - مشى فيهم وقامَ قيامَ صدق
 ١١ - منيع ألجار مُتَبَع أبي أبي أبي أبي أبي أبي أمية غير ألاا)
 ١٢ - وباداهم فلم يَدُنس زُهَ عُير ألاا)
 ١٢ - (٤٢) أ) شبيه (١٤) أبي أميّة غير أنكس
 ١٤ - أبي الضيّم (١٥) ليس بذي وصوم (١١)

أخو ثقة له ركن شكديد ألما يابي (٩) وفي المقرى حُشُود (١٠) وفي المقرى حُشُود (١٠) حَدُدُ لا أَحَدُ (٢٢) ولا سكنيد (١٣) إذا ما العُود أيبسك الجليد ومن أيبسك الجليد والمنتخب ودا الباع مُنتَخب وشيد أ

<sup>(</sup>٩) في الأصل: يا بي، وقد روت المعجمات في هذا الفعل وروده على زنة الفعل (أتى)، وإن كان الأشهر وروده بالألف المقصورة في لمضارع.

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل، والمُقرّى: مكان لقرى.

<sup>(</sup>۱۱) باداهم بالأمر: جاهر مه وأظهر و (فلم يدنس» أي لم يتلطَّخ بسوء، ولعله: «فلم يَدُمسُ»: أي لم يتُطَّخ بسوء، ولعله: «فلم يَدُمسُ»: أي لم يُخُف ولم يُخَبِّئُ، وزهير: هو ابن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمه عاتكة بنت عبد المُطلب، سيرة ابن هشام: ٢٠١/١.

<sup>(</sup>۱۲) في الأصل: لا أحد ـ بالدال المهملة .. ولعل الصواب ما أثبتنا، والحَذُّ القَطَّع، والأحَذَّ: المُنْكَر. وفي شعر لبيد في لسان العرب/ سند: «كريمٌ لا أجَدٌ ولا سنيد»، ولم نجد معنى لـ «أجدّ» في المعجمات. ورواية ديوان لبيد: ٣٩ «لا أسرّ».

<sup>(</sup>١٣) السنّبيد: الدُّعيُّ.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: بشبه، والتصويب من أنساب الأشراف.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: إلى الضيم، وهو من سهو النُّسْخ. وغير نكس: أي غير ضعيف.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: بذي وصيم، والصواب ما أثبتنا. والوَصمَّ: العُرُ في الحَسب، والجمع وُصنُوم.

وقال أيضاً يحضُّ على نصرة النبيِّ. صلى الله عليه وآله .:

من القبيلين من سهم ومخزوم هذا حديث اتانا غير ملزوم مسنول في كتاب الله معلوم مسنول في كتاب الله معلوم مسائر في كتاب الله معلوم مسائر أن في صاد وحاميم فيه بصائر أمن حق وتعظيم ضدا بغلباء (۱) مثل الليل عُلْكُوم (۱) مثل الليل عُلْكُوم (۱) مثل الليل عُلْكُوم (۱) مثل المصابيح والصيد الغشاميم (۱) في إرث عن منيح عير مهضوم في إرث عن منيح عير مهضوم لا يلزم الندل منا المناب الخراطيم (۱) بالثني (۱) مناعلى الجرد اللهاميم (۱) مخرب وحسام غير مثلوم مثرب وحسام غير مثلوم مثرب وحسام غير مثلوم ذي خاتم صاغه الرحمين مختوم

القد عجبت الأقوام أولي سفه المحائلين لما جاء النبي به القائلين لما جاء النبي به المحدود عوج المحدود الفواد لها الفواد لها الفواد لها الفواد لها الفويز الذي لاشيء يُدركُه المحد الفون تكونواله ضدا يكن لكم المحدا يكن لكم المحدا لا يخشى عَداوتكم المحدا الله يعلم أنا معشر أنف المحدا المحدا الله يعلم أنا معشر أنف المحدا المحدا الله يعلم أنا معشر المحدا المح

<sup>(</sup>١) في الأصل: بعلياء، ولعل الصواب ما أثبتنا، ويظهر من السياق أن الشاعر أراد بذلك وصفاً لغارة أو حرب أو معركة.

<sup>(</sup>٢) عُلُكوم: شديدة،

<sup>(</sup>٣) لعل الشاعر أراد بـ«الغشاميم» جمع الغَشَمُشَم وهو الجريء الماصي.

<sup>(</sup>٤) الخراطيم: الأنوف.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل: فإن صَعّ فلعلَّه مأخوذ من قولهم للفارس إذا ثنى عنقَ دابته عند شدة حُضّره: جاء ثانيَ العنان.

<sup>(</sup>٦) اللَّهَ اميم: الجياد السبَّاقة التي تجري أمام الخيل، جمع لُهُمُوم ولهُميم.

(٤٢/ أ) قال:

وفقد أبو طالب رسولَ الله (ص) يوماً وكانت قريش (١) ترصده، فظنَّ أبو طالب أن قريشاً قد اغتالَتْه، فأعطى كلَّ رَجل من بني هاشم مُدْيَـةً، وأمَرَهم أن يتفرَّقوا في أشراف قريش، فيجلس كُلُّ رجل منهم إلى شريف. وقال: إذا دخلتُ عليكم من باب المسجد وليس محمدٌ معي فليقتل كُلُّ رجل منكم جليسه. ففعلوا.

فعاد أبو طالب والنبيُّ معه قد أدْركه في بيت في الصَّف . فلمَّا دَخَلَ المسجدَ وقف في وسط القوم ومعه السَّيف ثم قال: هل تدرون ياً معشرَ قريش ماذا أردتُ بكم؟ . قالوا: لا ، فأعْلَمَهم ، فهابوا أنْ يقدموا بعد ذلك على النبي (ص) بمكروه .

وقال أبو طالب في ذلك:

١ ـ ألا أبلع قريشاً حيث حَلَّت

٢ ـ فإنّي ـ والضّوابــح (٢) عاديـات

٣- لإلِّ محمد راع حفيظٌ

الإِلُّ: العَهْد. ويُرْوى: «لألِّ»، والأَلُّ ها هنا ـ: الشَّخْصُ (٤).

٤ ـ ولستُ بقاطع رَحمي ووُلْدي

٥ ـ (٤٣/أ) فيالله دَرُّ بني قُصَيِّ

٦ ـ عشيةً ينتكُونَ بأمر إفك

٧ ـ فلا وأبيك ما صدقت قريش لل

وكل سرائر منها غَدُورُ وما تَتُلو السَّفاسرةُ الشُّهُورُ (٢) وودُّ الصلر منسي والضميرُ

ولو جَرت مظالمَ ها الجَروُرُ لَقَدُم أَ حَل عرصَت هم ثُبورُ ويستهوي حُلومَ هم الغُرورُ ولا أمَّت رشاداً إذ تُشيرُ (ه)

<sup>(</sup>١) في الأصل: قريش، وهو من أوهام النَّسْخ.

<sup>(</sup>٢) الضُّوابِح: الخيل التي يكون لأنفاسها صوتٌ عبد الغُدُّو.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: السفافرة السمور، وفي بحار الأنوار: (السفافرة) أيضاً، وما آثبتناه من معجمات اللغة، والسنَّفاسرة: أصحابُ الأسفار وهي الكُتُب، والشُّهُور: العلماء، الواحد شُهَرٌّ.

<sup>(</sup>٤) لم نجد هذا المعنى في العجمات.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تسير، والتصويب من البحار.

بقت ل (1) محمد والأمر رُورُ وأطلت عَقْلُ حرب لا تَبوروا (٧) وما ذاكم رضى لي أَنْ تَبُوروا (٨) وأي سن ماؤه غدد قلا (٤) كثير وأي ما منا الفراعة والفير وأحمد وما منا الفراعة والفير ووما منا الفراعة والفير وورك المنا الفراعة والفير ورك المنا الفراعة والفير ورك المنا الفراعة والفير ورك المنا الفراعة ورك المنا المنا تعزيه المنا الأمور المنا المنا أن تغربه الغور (١٦) الأمور المنا المنا المنا أمر كسير (١٦) الأمور المنا المن

٨-أيامرُ جمعُهم أفناءَ فهر
 ٩-ألا ضلت حُلومُهم جميعاً
 ١٠-أترضى منكُم الحُلماءُ هذا
 ١١-بني أخي ونوط القلب مني
 ١٢-بني أخي ونوط القلب مني
 ١٢-وتشربُ بعده الشبّانُ ريّاً
 ١٢-وكيف يكونُ ذاكم (من) (١٠٠ قريش
 ١٤-فإمّا تفعلوه فإن قلبي
 ١٤-فإمّا تفعلوه فإن قلبي
 ١٥-علي دماءُ بُدن عاطلات (١٠٠)
 ١٦-وقام الضاربونَ بكُلً تَغُرر الله المَا تُغرر الله المَا المَ

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لقتل، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٧) حرب لاتبور: أي لاتهدأ، من بار المتاعُ اذا كسد.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ببير، والصواب ما أثبتنا وهو الوارد في البحار، أي: أن تهلكوا.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ودق، وله معنى مقبول، وما أثبتنا هو الألصق بالسياق.

<sup>(</sup>١٠) زيادة يقتضيها الوزن وردت في البحار.

ر ١١) كذا في الأصل، ومثله في البحار، والوارد في المعمات «العطلات» بمعنى الحسّان أو العرار، حمّعٌ عَطلة، وربما كان «عَيْطلات» إنْ صَعْ هذا الحمع الشعيطلات، وهني الناقة الطويلة في حسن منظر

<sup>(</sup>١٢) أي. لَتَستَخْبروسي،

<sup>(</sup>١٣) في الاصل: تحزنه، وهو تصعيف.

<sup>(</sup>١٤) أرادي: أي أناضل وأدافع.

ر ١٥) ربما آخذ الشاعر قوله من غار غُوْراً وغُوُّوراً دهب في الأرض.

<sup>(</sup>١٦) كذا في الأصل، وربماكان (نكير).

كان أنَّه اء ها رأس كبير المراه وكان النَّق عُ فوق هم يشور وكان النَّق عُ فوق هم يشور وحول النّار آساد تزير المراه تخال دماء ها قدر ألالا تفور المراه وادر لا يقوم لها تبير وادر لا يقوم لها تبير وما حكّمت لكعبت النَّد ور وما حكّمت لكعبت النَّد ور وما حكّمت لكعبت النَّد ور النّا الدَّه يَاء أو سالت بُحور كما تَع النَّه بُحور ألن حبين الفواح ش والفج ور ألن حبين الفواح ش والفج ور المناه المواح ش والفج ور المناه عمام أعضاد نُص ور الأعمام أعضاد نُص ور الله عمام أعضاد كالله عمام أعشاد كالم الله عمام أعضاد كالله عمام أعشاد كاله عمام أعشاد كالله عمام أعشاد كاله عمام أعشاد كاله عمام أعشاد كالم كالله عمام أعشاد كالله عمام كالله كالله عمام كالله كالله عمام كاله عمام كالله كاله عمام كالله كاله عمام كالله كالله كالله كالله كالله ك

١٠ ـ (٢٢/ب) إذا سالَت مُجَلِّحة (١٧) صَدوق (٢٠ مُجَمّعة الصفوف وف (١٩) أسودُ فهر ٢١ ـ كأنَّ الأفق محفوف رف السودُ فهر ٢٢ ـ كأنَّ الأفق محفوف مخسوف المنايا في مكسرًّ ٢٢ ـ بعسترك المنايا في مكسرًّ ٢٤ ـ بعنالك يا بنسي تكونُ منسي ٢٥ ـ كدَهد هَمة (٢٢) الصُّخور من الروابي ٢٦ ـ فلا تحفّل لقيلهم (٢٣) فإن أرادوا ٢٧ ـ وقسي دونَ نفسك إنْ أرادوا ٢٨ ـ أيا ابنَ الأنف أنف بنسي قُصَيًّ ٢٨ ـ أيا ابنَ الأنف أنف بنسي قُصَيًّ ٢٨ ـ بتَحْف اظ ونُصر رة أريحسيًّ

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: مجلجة، وانصواب ما أثبتنا، والتجليح: الحَمْنة والإقدام الشديد، ولعلها (مُجَلّجلة) كما في البحار،

كما في البحار، (١٨) الزُّهَاء: الشُّخوص، وفي الأصل: كأنها زهاؤها، وهو من أخطاء النَّسْخ، ورأسٌ كبير: أي جيش على حياله،

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: مجمعة الحقوق، وهو تصحيف، ورواية البحار: وجَمَّعَت الجموعُ.

<sup>(</sup>۲۰) تزير: أي تزأر.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: قدر، والصواب ما أثبتنا إلا ادا كانت (تخال) تحريف (كأنَّ)، وفي البحار: (دماءه) ولعله الأصح.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: كدهدة، وهو من أوهام النُّسُخ.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: لقتلهم، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢٤) كذا في الأصل، ونُصُور: جمع ناصر، كشاهد وشُهُود، وفي البحار (معضادٌ يَصُورُ) أي يقطع.

فعاتَبَتْه قريشٌ وقالوا: يا أبا طالب، لقد أتيتَ عظيماً وجَنَيْتَ (') أنتَ وبنو أبيك، أما رأيتَ لهذا البيت حُرْمَةً حتى تشهر (۲) عُدَّةَ السلاح!. فقال أبو طالب في ذلك: القد كيانَ مَنْي ميا رأيتُم وإنني لأعْظمُ حَقَّ البيت والركن والحجر القد كيانَ مَنْي ميا رأيتُم وإنني العُظمُ عند الله جُرْماً من الغَدْرِ ٢-(٤٤/أ) وليس اختراط السيف ياقوم فاعلموا بأعظمَ عند الله جُرْماً من الغَدْرِ

<sup>(</sup>١) قد تقرأ الكلمة في الأصل: (وجئت) فإن صعّ ذلك ففي العبارة نقص وسقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حتى تشهرون، والصواب ما أثبتنا.

وقال يُوصي وَلَدَه واخوتَه بنَصْر النبيِّ ـ ص ـ:

ا و الله مَشْهَدَهُ (۱)
 ا و حم زة الأسَد المخشيّ صولتُه مُولتُه الأسَد المخشيّ صولتُه الله مَشْهَ ولا المؤشي مولتُه الله مَشْهَ الله المؤسّ مُخلَل أله الله المؤسّل المؤسّل

بَعْدي: عليّاً وصنْوَ الخير عَبّاسا وجعفراً أنْ يلذودوا دونَهُ النّاسا(٢) أنْ يُوجَدوا دُوْنَ حَرْبِ القومِ أكياسا(٤) من دون أحمد عند الرّوْعِ أتراسا تخالُه إذْ بَدا في الكهفّ مقباسا

(١) مُشْهَدَهُ: آي مَنْ نشهدُه ويحضرُه.

 <sup>(</sup>۲) ورد الشطر الثاني من هذا البيت في الأصل هكذا: وحمزة أن بدره به الباسا (مع بياض بين «يدره» و«به»)، والتصويب من كتاب الحجة: ٩٧ والدرجات الرفيعة: ٦١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: إن كانت محلله، ولعل الصواب ما أثبتنا. ومُخَلِّلة: أي مُخَصَّصة بالوصية بالنصر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أن يوحدوا، ولعل ما أثبتنا هو الصواب، ومعنى ذلك. أنْ يكونوا وأنْ يُرُوَّا أكياساً، ودُوْنَ: بمعنى أمام.

وقال في جعفر وزيد بن حارثة (١) وهما في الحبشة:

وزيد وأعداء العدا والأقراب وأرب وأصحاب أم غالك في عنه شاغب وأصحاب أم غالك في عنه شاغب وأسباب خير كُلُها بيك لازب يعيش بجدواك الطريد المصاقب والمناف المجانب في المناف المنا

١- ألا ليت شعري كيف في النّاي جعفر "
 ٢- وهل نال معروف النجاشي جعفرا "
 ٣- تَعَلَّه بسطة للله زادك بَسْطة "
 ٤- وأنك سَيْب ذو سجال غزيرة "
 ٥- وأنك عـز "- والملوك أذلَـة "-

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم يُؤْثَر زيد بين المهاجرين إلى الحبشة.

<sup>(</sup>٢) في السير: وزيد وأعداء العدو الأقارب، وفي السيرة: وعمرو وأعداء العدو الأقارب، ويعني بعمرو عمرو بن العاص وقد أرسله المشركون إلى الحبشة ليحرض مَلِكَها على طرد المسلمين من بلاده.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي السير والسيرة: عاق ذلك شاعب.

<sup>(</sup>٤) المُصَاقِب: المُجَاوِرِ .

<sup>(</sup>٥) الْمُجَانِبُ: الذي صَارِ إلى جَنْبِهِ ودخل في حماه.

## « قَصِّةُ عُمَارةَ بن الوليد وكيف أخَذَه اللّهُ بإدْلالِ (٤٤/ب) قريشٍ به »

حدثنا أبو بشر قال: حدثنا أبو إسحاق محمد بن هارون الهاشمي قـال: حدثنا عمر ابن شَبَّة (۱) ، عن أبيه ، عن عُمَر بن بُكَيْر قال: حدثنا الهَيْثُم بـن عَدِيّ، عن ابـن عَيّاش، عن الشعبى:

وحدثنا أبو بشر أحمد، عن أحمد (٢) بن عمرو الزِّبقي قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: (قال) (٥) الشعبي:

خرج عُمَارةُ بن الوليد. بعدما مَشَتْ قريش به إلى أبي طالب ـ مَعَ عمرو بن العاص إلى الحبشة .

قال ابنُ إسحاق: وقد كان عُمَارة بن الوليد بن المغيرة وعمرو بن العاص، بعد مبعث رسول الله (ص) ومَشْي قريش بعُمَارة إلى أبي طالب، خرجا تاجرَيْن إلى أرض الحبشة ـ ثم اتَّفقا(٢) ـ، وكانت ملجاً ومَتْجراً لقريش، وهما على شركهما، وكلاهما كان شاعراً عازماً (٧) فاتكا، وكان عُمَارة رجلاً جميلاً وسيماً يفتن النساء، وكان صاحب

<sup>(</sup>١) في الأصل: شسه، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وحدثنا أبو بشر محمد وأحمد بن عمرو، والصواب ما أشبيا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بكر، وهو من سهو النَّسخ.

<sup>(</sup>٤) ورد ذلك في كتابه «السير والمغازي»: ١٦٧ - ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) أي ابن عياش وابس إسحاق في رواينَيْهما عن الشعبي.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وفي السير: غازياً، وفي شرح نهج البلاغة: ٢٠٤/٦ «عارماً».

مُحَادَثة. فركبا (^^) البحرَ ومع عمرو امرأتُه، حتى إذا ساروا لياليَ في البحر (50/أ) أصابا من خمر معهما، فلما انتشى عُمارَةُ قال لامرأة عمرو: قَبِّليني، فقال عمرو: قَبِّلي ابنَ عَمالَةُ عَمارةُ فجعلَ يريدُها علَى نفسها، فامتنعتْ منه قال (ابنُ عيّاش: عَمِّك، فقبَّلَتْه، فألفَها عُمارةُ فجعلَ يريدُها علَى نفسها، فامتنعتْ منه قال (ابنُ عيّاش: قال) (^^) الشعبيُّ: وكانَ من سُنتَهم إذا قتل أحدُهم رجلاً جازَ له أنْ يأخذَ مالَه وولَدَه وامرأتَه ما لم يدفعْ، فإذا دفع لم يكن (^(^))، ويطلب بالدم أبداً .. ثم اتَّفقا.

قال: ثم انَّ عَمْراً قعد على منْجَاف (١١) السفينة ليبول، فدفَعَه عُمارة في البحر، فلمّا وقع فيه سَبَحَ حتى أُخَذَ بمِنْجَاف (١٣) السَفينة فخرج، فقال له عُمارة : أمَا والله يا عمرو لو عرفت أنَّك تسبح ما طرحتُك، ولكنّي ظننتُك لا تُحْسن السِّباحة، فلما قال ذلك عُمَارة لعمرو ضغن عليه عَمْرٌو في نفسه وعرف أنَّه أراد قتله.

ومَضَيا في وجههما حتى قَدما أرضَ الحبشة، فلمّا نزلاها كتب عمرٌ وإلى أبيه العاص ابن وائل: أن اخْلُعْنَي وتَبرَّا (١٣٠) مني ومن جريرتي إلى بني المغيرة وجميع بني مخزوم، وخشي على (٤٥/ب) أبيه أن يُتَبَّع بجريرته، فلمّا قدم الكتاب على العاص بن (وائل) مشى إلى رجال من بني مخزوم ورجال من بني المغيرة فقال: إنَّ هذين الرجلين قد خرجا حيث قد عُلمتُم، وكلاهما فاتك صاحب شرَّ غير مأمون، ولا أدري ما يكون، إني أتبراً إليكم من عمرو وجريرته فقد خلعتُه، فقال عند ذلك بنو المغيرة ورجال بني مخزوم: وأنت تخاف عَمْراً على عُمَارة، ونحن قد خلعنا عُمَارة وتبراً نا اليك من جريرته، فخل بين الرجلين، فقال: قد فعلتُ، فخلعوهما، وتبراً كلُّ قومٍ من صاحبهم وممّا جَرُّ من عليهم.

<sup>(</sup>A) في الأصل فركب، والسياق يقتضي ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٩) زيادة تقتضيها قوله بعد سطرين: (ثم اتفقا)، ولم برد قول الشعبي هدا في السير،

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: سجاف، والتصويب من السير وشرح نهج البلاغة ولسان العرب/ نجف.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: بسجاف.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: أن يخلعني ويتبرأ، والتصويب من السير، وهو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>١٤) زيادة سقطت من قلم الناسخ إلا إذا كانت كلمة (بن) زائدة، وفي شرح نهج البلاغة كما أثبتنا.

<sup>(</sup>١٥) كذا في الأصل، والسياق يقتضي: ومما يحرّ.

فلما اطمأنا لم يلبث عُمارة أن دب الامرأة النجاشي وكان رجلاً جميلاً وسيماً فأدخَلته ، فاختلف إليها ، وجعل إذا رجع من مدخله ذلك يحدِّث عَمْراً بما كان من أمره ، فجعل عمرو يقول: لا أصدِّقك أنك قدرت على هذا ، شأن المرأة أرفع من هذا . فلما أكثر عليه عُمارة وكان عمرو قد صدَّقه وعرف أنه قد دخل عليها ، ورأى من هيئته وما تصنع به والذهاب إذا أمسى وبَيْتُوتته (١٦) عنه حتى يأتي (٤٦/أ) من السَّحرَ ، ما عَرف به ذلك - ، وكانا في منزل واحد ، ولكنه كان (١١) يريد أنْ يأتية بشيء لا يستطيع دَفْعَه إنْ هو رفع شأنه إلى النجاشي منزل واحد ، ولكنه كان (١١) يريد أنْ يأتية بشيء لا يستطيع دَفْعَه إنْ هو من أمرها ما تقول ، فقل له في بعض ما يَذكُر من أمرها : إن كنت صادقاً أنك بلغت من أمرها ما تقول ، فقل لها فلتَدْهَنْكَ من دُهْن النجاشي الذي لا يَدَهن منه غيره ، فإنّي على أعرفه ، واتني منه بشيء حتى أصدقك فيما تقول . قال أفْعَل . فجاءه في بعض ما يدخل عليها وقد دهنته وأعطته منه شيئاً في قارورة ، فلما شمّه عَرفه فقال : صدقت ، وأنا أشهد عليها وقد دهنته ما ما أصاب أحدٌ من العرب مثله : امرأة الملك ، ما سمعنا بمثل هذا . فكانوا أهل جاهليّة ، وكان ذلك فضلاً في أنفسهم كمن أصابه وقدر عليه .

ثم إنه سكت عنه، حتى إذا اطمأن ، دخل عمرو على النجاشي فقال له: أيها الملك معي سفيه من سفهاء قريش ، وقد خشيت أنْ يَعُرَّني (١٨) عندك أمره ، وقد أردت (أنْ) (١٩) لا أرفع إليك شأنه ولا أعلمك ذلك ، حتى استبنت (٢٠) أنه (٤٦/ب) دخل على بعض نسائك فأكثر ، وهذا دُهنْك قد أعْطَتْه وادَّهَنَ به (٢١) . فلما شَمَّ النجاشي (الدُّهنَ) (٢٢) قال : صدقت ، هذا دُهني الذي لا يكونُ إلاّ عند نسائي . ثم دعا بعُمَارة بن الوليد ودعا بالسَّواحر ، فجرَّدُنه من ثيابه ، ثم أمرهن فَنَهَخْنَ في إحْليله ، ثم خلّى سبيله ، فخرج هاربا في الوحش ، فلم يزل بأرض الحبشة يسيحُ مع الوحش ويردُ معها الماء .

قال: فرجع عمرو إلى مكة، وفشا الحديث، فبلغ أبا طالب فقال:

<sup>(</sup>١٦) في الاصل: وبيتوته، وربما كان: وبيتوتنه عندها، أو، وبينونته عنه.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: ولكنه كانا، وهو من اوهام النُّسنخ.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: أن يغرى، والنصويب من الأعابي: ٥٧/٩، وقد ورد النصُّ بتمامه فيه مروياً عن الواقدى.

<sup>(</sup>١٩) زيادة من رواية ابن إسحاق في السير، ومن الأغاني أيضاً.

<sup>(</sup>٢٠) كذا في الأصل، وفي السير والأغاني: حتى استَثْبَتُّ.

<sup>(</sup>٢١) كذا في الأصل؛ ومثله في السير، وفي الأغاني: قد أُعْطِيه ودهنني به.

<sup>(</sup>٢٢) زيادة من السير والأغاني أيضاً.

وفعْلُ ك يا عَمْرَو الضلالة أقبَّحُ علَى فَجْرَة تَشْيُ (٢٤) عليكم وتَفْصِحُ وزوجتُ كُ الحسنى إليه تُلَوَحُ وأنتَ عَيَاءٌ أصفرُ اللون أقْلَحُ (٢٥) فطالبها جهراً بما ليسَ يصلحُ فطالبها جهراً بما ليسَ يصلحُ فطالبها في التيار واليسمُ يطفحُ فألقاك في التيار واليسمُ يطفحُ وما ذالَ للنَّكراء صَدْرُكُ أقلح (٢٦) فصادَفَها بالبُضْعُ للجهل تسمحُ فصادَفَها بالبُضْعُ للجهل تسمحُ وجاءك بالدُّهْنِ الذي كانَ يمسحُ وجاءك بالدُّهْنِ الذي كانَ يمسحُ مساءً وتحبوه به حين يُصبحُ اليسه وأنست في ذاك مفلحُ إليه به وأنست في ذاك مفلحُ أَجْوازَ الفي لاة ويكدحُ أُمُّمَ المُحْوازَ الفي لاة ويكدحُ أُمُّمَ المُحْوازَ الفي لاة ويكدحُ أُمُّمَ المُحْوازَ الفي لاة ويكدحُ أُمُّمَا المُحْوازَ الفي الله ويكدحُ أُمُّمَا الله ويكدحُ أُمُّمَا الله ويكدحُ أُمُّمَا الله ويكدحُ أُمُّمَا المُحْوازَ الفي لاة ويكدحُ أُمُّمَا الله ويكدحُ الله ويكدحُ الله ويكدحُ الله ويكدحُ المُحْوازَ الفي الله ويكدحُ الله ويكدحُ المُحْوازَ الفيلة ويكدحُ الله ويكون الفيلة ويكدحُ الفيلة ويكدحُ الله ويكون الفيلة ويكون الفيلة ويكون الفيلة ويكون الفيلة ويكون المؤلِّدُ الفيلة ويكون الفيلة ويكون المؤلِّدُ والمؤلِّدُ وا

١ ـ أتاني حديثٌ عن عُمَارةً مُخْزي (٢٢) ٢ ـ تَصَاحَبْتُما ـ لا باركَ الله فيكما ـ ٣ ـ سقيتَ الفتى خمراً فأفسدتَ عقلَهُ ٤ ـ رأت رجلاً من أجمل الناس مُنتَش ٥ ـ أذنت كها في قبلة من جبينها ٦ ـ فلو كنتَ يا ابن العاص حُراً قَتلتَهُ ٧ ـ وكان الفتى طَبّاً بما كان منهم ٨ ـ وقال اعتذاراً: ما أردتُ سلامةً ٩ ـ (٤٧/ أ) فداهَنتَه فعْلَ الذليل مهانةً ١٠ ـ فدَبَّ إلى عُرْس النجاشي بجهده ١١ ـ وخَبَّركَ المشؤومُ ما كان منهما ١٢ ـ على عارضَيْه حينَ يدخلُ بيتها ١٣ ـ فأوْرَطْتُـه عنـد النجاشـيِّ سـاعياً ١٤ ـ فصَيَّرَه (٢٧) بين الوحوش بسحْره قالا جميعاً:

(فلم)(٢٨) يزلْ بأرض الحبشة حتى كانت خلافةُ عمر بن الخطاب، فخرج إليه رجالٌ

<sup>(</sup>٢٢) كذا في الاصل.

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل: منى، والفعل واويٌّ ويانى، ونَثُو الخبر ونثيُّه: إشاعته وإظهاره.

<sup>ُ (</sup>٢٥) الأَفْلَح: المَشْقُوق الشُّفَة. وإنْ كان «الأَفْلَح» فهو الذي تكثر الصفرة على أسنانه وتغلظ ثم تسود وتخضر .

<sup>(</sup>٢٦) هكذا وردت القافية في الأصل، وهي محرفة. وصوابها أن تكون (يجنع) مثلاً أو ما يشبهه مما يلتئم مع السياق.

<sup>(</sup>٢٧) في الأصل: فطيره، وهو من أخطاء النَّسُخ،

<sup>(</sup>٢٨) زيادة من السير سقطت من قلم الناسخ.

من بني المغيرة: منهم عبدُ الله ـ وكان اسمُ عبد الله قبل أنْ يُسْلم: بجيراً (٢٩)، فلما أسْلَمَ سَمّاه النبيُّ (ص) عبدَ الله، فرصدوه بأرض الحبشة بماء كانَ يَردُه مع الوحش. فذكروا أنه أقبلَ في حُمرُ من حُمرُ الوحش ليَردَ معها، فلمّا وجدَّ ريْحَ الإنس هَرَب، حتى أخَذَه العطشُ فورد فشَرَب حتى امتلأ (٢١)، فَخرجوا في طلبه، قالَ عبدُ الله بن أبي ربيعة: فسبقتُ إليه فالتزمتُه، فجعل يقول: يا بجير، أرسلني فإنّي أموتُ إنْ أمسكتني. قال عبدُ الله: فضبطتُه فمات في يدي مكانه، فوارَيْتُه (٤٧) ب)، ثم انصرفنا، وكان شعرُه ـ فيما يزعمون قد غَطّي على كلّ شيء منه.

قال ابن أسحاق (٣٢):

وقال عمرو ـ وهو يذكر ما صَنَعَ به وما أراد من امرأته ـ:

لللك أن يُدعى ابن عَم له ابنكما فلست براء لابن عَم ك محركما ولم يَنْه قلبًا غاوياً حيث يُم ما إذا ذكرت أمثالها تمن قد تكوما وعيشًا إذا لاقيت من قد تكوما وعالج أمور الوحش لا تتندها الاتما بذي كرم إلا بأن يَتَكرما

تَعَلَّمْ عُمَارَ ("") أنَّ من شَرِّ شيمة لَئُن كنت ذا بُرْ دَيْنِ أحوى مُرَجَّلاً إِذَا المرءُ له ميستركُ طعاماً يحبُّه قضى وطراً منها يسيراً فأصبحت فضى وطراً منها يسيراً فأصبحت أصبت من الأمر الرفيق جليك من الآن فاربع عن مطاعم جَمَّة وليس الفتى ولو أتَمَّت ("" صفاته أُ

<sup>(</sup>٢٩) كذا في الأصل بالحيم ومثله في السير وشرح نهج البلاغة ٢٠٦/٦، ولكنه (بَحِيْر) بالحاء المهملة في الأغاني. ٥٨/٩.

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل: فلم، والتصويب من لسير.

<sup>(</sup>٢١) في شرح نهج البلاغة: ٢٠٦/٦ «حتى اذا أجهده العطش ورد فشرب حتى تملأ».

<sup>(</sup>٣٢) في الأصل: قال أبو إسحاق. وهو من أوهام السّنخ. وقد ورد الخبر الآتي وأبياتُ عمروٍ السبعة الآتية في السير والمغازي: ١٦٩ - ١٧٠ والأغاني: ٥٩/٩.

<sup>(</sup>٣٣) في الأصل: عمارة، وهو مختل الوزن، وما أثبتناه من السير والأغاني.

<sup>(</sup>٣٤) نُصنب الشاعر الفعل المضارع بـ«لا».

<sup>(</sup>٣٥) كذا في الأصل، ويراد به: بلغتَ تمامُها في الكرم، ويمكن أن يكون مبنياً للمجهول، ولعله مأخوذ من قولهم: أَتَمُّ القمرُ إذا امتلاً فبهر.

قال أبو بشر:

وكان إسلامُ حمزةَ عن رأي أبي طالب.

وحدثني قال: حدثني محمد بن الحسن البُلَعي قال: حدثنا أبو عثمان المازني (١) ـ وكان يقال إنَّه يتشيَّع؛ فلا أدري ـ قال: حدَّثنا مَعْمَرُ بن المثنّى ـ وكان صُفْريّاً ـ (٢) قال:

كُنّا عند أبي عمرو بن العلاء (٣) يوماً ، فذكر الحميَّة ، فقلنا في شدَّتها وأنها تُحْرِج (٤) الإنسانَ : قد علمت كيف كان إسلامُ حمزة . فغضب أبو عمرو فقال : كان إسلامُ حمزة ، عزاً (٤٨/ أ) لهذا الدين ، دَعْ ما يقول الناسُ ، لقد أعزَّ اللهُ تعالى رسولَه بإسلام حمزة ، أليْسَ هو ضارب (٥) رأس أبي جهل بالقوس . حدّثني جماعة من علماء قربش قالوا :

لما ضرب أبو يَعْلَى رأسَ أبي جهل بالقوس ورجع إلى منزله وَسْوَسَ (١) إليه الشيطان، فخرج إلى أبي طالب فأخبره بما صنع، فقال: أصَبْتَ وأحسنت، صر إليه يا أخي فاسمع قولَه، فإنك تسمع منه ما يفتح لك عن شَكِّك، وأرجو أن يكون بعزك وحدَّتك يُظهر الله دينَه، فإني أراه مصنوعاً له. ثم أنشأ يقول:

وكُنْ مُظْهِراً للدين وُقِّقْتَ صابرا بصدق وحَقِّلا تكن حَمْزَ كافرا

۱ ـ َاصَـبرْ أَبَـا يَعْلَـى علـى ديـنِ أحمــد ۲ ـ وحُطْ مَنْ أتى بالدين من عَندرَبِّــهٌ

<sup>(</sup>١) بكر بن محمد، المتوفى سنة ٢٤٨ أو ٢٤٩هـ.

<sup>(</sup>٢) الصُّفْري: واحد الصَّفرية وهم فئة من الخوارج، لسان العرب/ صفر.

<sup>(</sup>٣) المتوفى سنة ١٥٤هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تحرح، والإحراج: الإلجاء، ولعلُّ صوابُ الجملة: (فذكر الحميَّةُ وفِعْلَها فِي شدُّتها وأنها تُحْرج) الخ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: صاحب، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فوسوس، وحرف الفاء هنا يأباه السياق.

فكُبِنْ لرسول الله في الله نساصرا جهاراً وقُلْ: ما كَانَ أحمدُ ساحرا

صار حمزةُ إلى رسول الله (ص) فقال له: يا ابنَ أخي ، حَدِّثني من حديثك لعلَّ الله أنْ يُثَبِّتَ قلبي. فحَدَّثه رسولُ الله (ص) ووعظه وحذَّره وأنذره ووعده الجنَّة. فقال: حديثٌ حَسَنٌ (٤٨/ ب) ووعدٌ حَسَنٌ وقولٌ صدقٌ ، أظْهِرْ يا ابنَ أخي دينَكَ ولا تخف بعد اليوم.

ثم قام من عنده ، وقال رضي الله عنه يجيبُ أبا طالب (٨):

حمدتُ الله حينَ هَدى فؤادي لدين جاءً من رَبِّ رحيم لذا تُليَّ تُ رسائلُه علينا إذا تُليَّ مائلُه علينا رسائلُه علينا رسائلُ جاءَ أحمدُ من هُذاها وأحمدُ مصطفى فينا مُطاعٌ فينا مُطاعٌ في فينا مُطاعٌ في فينا مُطاعٌ ونسترك منهم قتلي بقاع ونسترك منهم قتلي بقاع وقد خُبرْتُ ما الْتَقَتُ (١٢) قريشٌ وقد خُبرْتُ ما الْتَقَتُ (١٢) قريشٌ إلى النه الناس شَرَجزاء قوم الله الناس شَرَجزاء قوم

إلى الإسلام والدين الحنيف خبر بالعبداد بهم رؤوف خبر بالعبداد بهم رؤوف تحدير بالعبات مُهينَّ بالحصيف بآيسات مُهينَّ بالقول العنيف في الله في في القول العنيف ولمّا نَقْ ض في هم بالسيوف ولمّا نَقْ ض في هم بالسيوف عليها الطير كالورد العكوف (١١) عليها الطير كالورد العكوف (١١) به فجرى القبائل من لفيف ولا أسقاهم (١٢) صوب الخريف ولا أسقاهم (١٢) صوب الخريف

<sup>(</sup>٧) تقدمت رواية ابن حمزة لهذا البيت في ص١٦٠ بنصِّ: (إنك مؤمن).

<sup>(^)</sup> وردتُ أبيات حمزة التسعة الآتية في السير والمغازي: ١٧٣ والروض الأُنُف: ٤٩/٢ - ٥٠. ووردت الأبيات السنة الأولى منها في الدرجات الرفيعة: ٦٢ - ٦٥.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: فلا نغشوه، والتصويب من المصادر المتقدمة.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: اسلمه، والتصويب من المصادر السابقة وهو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: العلوف، وهو من أوهام النَّسنخ.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: بما التقت. وهو من أخطاء النسخ أيضاً.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ولا تتقاهم، والتصويب من السير والروض.

حدثنا أبو بشر قال: حدثنا محمد بن سهل ومحمد بن هارون، عن أبيه، عن جدِّه قالا: قال المنصور:

لقد رأت قريش من العبر (١) ما كان مقنعاً، ولكن الحسد أضَلَهم، هذا أبو جهل يجيء بحجر عظيم ليطرحه على رسول الله (ص) ليقتله به، فيرى (٤٩/أ) دون فحلاً ولا هناك فحل، فرجع مرعوباً. وتجد مصداق ذلك في شعر أبى طالب:

عن البغي في بعض ذا المنطق بوائسة في داركم تلتقيق وربً المغارب والمشرق مصوداً وعاداً فم شن ذا بقي مصوداً وعاداً فم شن ذا بقي وناقة ذي العرش إذ تستقي (٢) مسن الله في ضرب السهند ذا روث وثق حساماً من السهند ذا روث وثق عجائب في الحجر المُلْمَ ق

1 - أفيقوا بني غالب وانتهوا ٢ - والآ في اني - إذَنْ - خُ الفٌ ٢ - والآ في اني - إذَنْ - خُ الفٌ ٣ - تكونُ لغب برم عبرة ٤ - كما نال مَنْ كانَ من قبلكم ٥ - غداة أتاهم بها صرْصَراً ٢٠ ٢ - فحلت عليهم بها سخطة ٤ - فحلت عليهم بها سخطة ٤ - بكف ألذي قام من ذاك من أمركم ٨ - وأعْجَبُ من ذاك من حينه و٧ - بكف الذي قام من حينه و٢ - بكف الذي قام و٢ - بكف الذي و ٢ - بكف الذي و

<sup>(</sup>١) في الأصل: العير، وهو تصعيف،

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ومثله في بعض المصادر، وهي (صرصرُ) في بعض أخر،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: إذ تلقي، وما أثبتناه من هف والسير،

<sup>(</sup>٤) ﴿ الأصل: الادزق، والتصويب من السير، والأزرق: النصل والسِنان،

<sup>(</sup>٥) العُرقوب: عُقَبُ الناقة، ويُعضُّ: يُمْسكِ بشدَّة، من قولهم: أعَضَّ السيفَ بساقِ البعير،

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحجر المطلق، وما أثبتناه من هف والسير وهو الذي يقتضيه السياق،

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وفي كنز الفوائد: (من جبنه)، وفي البحار: (من خبثه).

١٠ ـ فأيبَسَــــه (٨) اللهُ في كَفِّــــه

١١ - أُحَيْمِــق مخزومِكــم إذْ غـــوى

وقال الغَلاَبيُّ:

كان أبو جهل واضّع بعض سفهاء قريش على أنْ يَرْميَ النبيَّ (ص) بحَجَر كان معه، فأتاه فلمّا هَمَّ (٤٩/ب) به أيبَسَ اللهُ تعَالى كَفَّه على الحجر، فأتى النبيَّ (صً) فقال: بأبي أنتَ وأمي يا ابنَ عبد المطلب، أَدْعُ ربَّك يُطْلِق عنّي، واقتصَّ عليه القصَّة، فَدَعاله فأنْطَلَقَ، ورجع إلى أصحَابه مقبوحاً خاسئاً.

على رغم ذا(٩) الخائن الأحمق

بغَـــي الغُــواة ولــم يصـدق

والشِّعْرُ يدلُّ على صحَّة قول الغَلاَبيِّ (١٠) . رحمه الله ..

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، وفي بعص المصادر: فأثبته.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: على رغم ذي، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: العلاني، وهو تصحيف.

### قال:

وقال عبدُ الله بنُ الحارث بن قيس بن عَدي بن سعد بن سهم حين أمنَ أصحابُ رسول الله (ص) بأرض الحبشة؛ وحمدوا جوار النجاشي، وعبدوا الله لا يخافون على دينهم أحداً وكان (۱) قد أحسن إليهم النجاشي -، فقال (عبدُ الله) (۲) أبياتاً أرسل بها إلى أهل مكة ويخص أبا طالب (۲):

مَنْ كانَ يرجو ثوابَ الله والدين ببطن مكة مقهور ومفتون تُنْجي من الذلِّ والمخزَّاة والهُونَ خزي الممات وعيب غير مأمون قَوْلَ النبيُّ وعالوًا في الموازين وقُلُ : الهي من كفر تُنجيني (٥) وعائذٌ بك أنْ يَعْلُوا فيُطْغُوني أَبْلَغُ أَبِ الطَّالَبِ عَنْفَ مُغَلْغَلَةً كَلَّ المرئ من عباد الله مضطهد إنّا وجدنًا بسلاد الله واسعة في فلا تُقيم واعلى ذُلِّ الحياة ولا إنّا تبعنا (١) رسول الله، واطرحُوا فارحل أبا طالب عنهم وخلّهم واحلل عذابك بالقوم الذين (٢) بَغَوا واحلل عذابك بالقوم الذين (٢) بَغَوا

( • ٥ / أ) فلما سمعها أبو طالب قال <sup>(٧)</sup>:

<sup>(</sup>١) في الأصل: فكان، وقد أثبتنا ما ورد في السير من رواية ابن إسحاق لهذا الخبر: ٢٢٠ - ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل بمقدار كلمتين لعل الصواب فيهما ما أثبتنا، وسمّاه في السير. (عبد المطلب)، ولكنه عبد الله في السيرة،

<sup>(</sup>٣) وردت ستة أبيات من هذه المقطوعة في السير والمغازي: ٢٢١ وسيرة ابن هشام: ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: منعنا، والتصويب من السير والسيرة وتركيب (عول) في أساس البلاغة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فنجيني، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الذي، وهو من أوهام النسنخ.

<sup>(</sup>٧) عزيت أبيات من قصيدة أبي طالب هذه لعبد الله بن الحارث صاحب المقطوعة السابقة في السير والمغازي: ٢٢١ وسيرة ابن هشام: ٣٥٤/١.

۱ - أبيت بحمد الله تَرْكَ محمد الله تَرْكَ محمد على الأعداء : قاتل عصابة عصابة على المنت كبدي - لا أكذبنك (١) - قتالهم عدوكيف قتالي معشراً يأدبونكم (٩) عدوكم (١٤) أرضهم ٥ - نفيتم عبادَ الله عن حُرِّاا أرضهم ٦ - فإنْ يَكُ (كانَتُ (١٢) في عَدي أمانة لا فيك م الله عن حُرِّاا أن ذلك فيك م ١ - فقد (١٤) كنت أرجو أنّ ذلك فيك م ٨ - فبدك هم رب العباد بدارهم ٩ - جوار النجاشي الدي ليس مثله ١ - أقيم على نَصْر النبي محمد الله عما عرضته المناه عما عرضته المناه عما عرضته الله عرضة الله

بمكسة أسسلمه لشر القبائل أطاعوا، وأبغيهم جميع الغوائل عكسي وتأباه عكسي أنساملي على الحق أن لا تأشبوه (١٠) بباطل فأضحوا على أمر كثير البلابل فأضحوا على أمر كثير البلابل عدي بن كعب (١٣) عن تُقى وتواصل بحمد الذي لا يُطبّى (١٥) بالجعائل جوار كريم سيد ذي فواضل مليك مجير للضعاف الأرامل مليك مجير للضعاف الأرامل أقات عنه بالقنا والقنابل (١٦) عنه عائل عنه بالقنا والقنابل أمال عنه القنا والقنائل عنه القنا والقنائل عنه القنائل عنه عائل مقالة قائل

(٨) في الأصل: لا أكذتيك، وهو من سهو النَّسنخ،

<sup>(</sup>٩) في الأصل: فكيف قتالي معشر ياذنونكم، وقد صوبنه في ضوء روايتي السير والسيرة، ويأدبونكم: أى يندبونكم ويجمعونكم عليه.

<sup>(</sup>١٠) تأشبوه: تخلطوه.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: خير أرضهم. والتصويب من السير والسيرة.

<sup>(</sup>١٢) زيادة من السير والسيرة سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>١٣) كذا في الأصل، وفي السير والسيرة: عُديّ بن سعد.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: وقد، وما أثبتناه من السير والسيرة وهو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: لا يبطئ، والتصويب من السير والسيرة، ولا يُطّبى: أي لا يُسْتَمال ولا يُسْتَدْعي،

<sup>(</sup>١٦) كذا في الأصل، والقنابل: الجماعات من الناس ومن الخيل. وتقدمت الرواية في ص١٦٠: «أجاهد عنه بالقنافي القبائل».

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: احط، ولعل الصواب ما أثبتنا. وأحَظُّ: أي أفضل حَظًّا.

وقال أبو طالب يحضُّ النجاشيُّ على نصرة رسول الله (ص):

وزيرٌ لموسى والمسيح بن مريم (۱) فكلٌّ بأمر الله يَهْدي ويَعْصِمُ (۲) بصدْق حديث لا حديث التَّرَجُم (۳) لفضَلَكَ الآ أُرْجِعِوا بَالتَّكَرُمُّمِ فنلتَ بها حَقّاً على كُلِّ مُسْلمِ فنانٌ طريق الحق ليس بمظلم ١- تَعَلَّمُ مليك الحبيش أنَّ محمداً
 ٢- أتى بهدى مشل الذي أتيابه
 ٣- (٠٥/ ب) وانكم تتلونه في كتابكم
 ٤- وانك ما يأتيك مناعصابة مناعصابة مناعصابة معرفاً ولم تبغ عنهم (٤)
 ٢- في لا تجعلوا لله نداً وأسلموا

<sup>(</sup>١) تقدَّمتُ رواية المؤلف لهذا البيت علا ص١٦٠ بنصٌّ: (إمام كموسى).

<sup>(</sup>٢) م البيت إقواء.

<sup>(</sup>٣) عَمَّ الأصل: التراجم، وهو من أوهام النَّسْخ، والترجم: الظلُّ،

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل، ولعله: ولم تَبْغِ مِنَّةً.

وقال أبو بشر ـ رحمه الله ـ:

أُوَّلُ مَنْ سَنَّ القَسَامَةَ أبو طالب(١):

وحدثني عن محمد بن الحسن بن مروان قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الزُّبير بن بكّار:

وأخبرنا عن ابن زكرياً (٢) قال: حدتنا العبّاس بن بكّار قال: حدثنا عيسى بن يزيـد (٣) قال: حدثنا صالح بن كَيْسان (٤) وموسى بن عقبة (٥) قالا:

في حديث الطلب بدم عمرو بن عَلْقَمَة حين (ضَرَبَه)(١) خداشُ بن عبد الله بعَصاً (٥) فقَتَلَه، ثم جحد فلم يعرفوا مَنْ قَتَلَه، وطالت المطالبة. وكان أَشدَّ مَنْ يطلب بدَمِ عمرو ابن علقمة بن المطَّلب بن عبد مناف: أبو طالب. وكان خداش بن عبد الله بن أبي قَيْس (٨) ابن عَبْدِ وُدّ بن نَصْر بن مالك بن حِسْل بن عامِر بن لُوَي هو المطلوب، حتى أخَذُوا فيه

<sup>(</sup>١) ورد ذلك ُ بضاً في شرح نهج البلاغة ٢١٩/١٥. وذكر محمد بن حبيب في المحبّر ٢٣٥٠ أن قريشاً هي التي سنّت القسامة.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن زكريا الغلابي الذي تكررت الرواية عنه في هذا الديوان.

<sup>(</sup>٢) أظنه المعروف بابن دُأْب، الليثي المدني، المتوفى سنة ١٧١هـ. والمترجم في معجم الأدباء: ١٥٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: صالح بن بشار، وأظنه تحريفاً، ولعن الصواب ما أشتنا، وقد توفي ابن كُيسان بعد سنة 1٤٠هـ كما في تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٥) أحد رواة السيرة ومن المؤلفين فيها، نوفي سنة ١٤١هـ.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل بمقدار كلمة واحدة، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: خداش بن عمرو بغضا، وهو من سهو النُّسنخ، وتراجع التعليقة التالية.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: خداش بن عمرو بن شعبه بن آبي قيس، وهو تحريف، والتصويب من جمهرة النسب· ١٠٩ ونسب قريش: ٤٢٤.

بالقسامة، فكان أول قسامة كانت، ثم أثبتتها السُّنَّة في الإسلام. وكان الذي سنَها (٥١) أبو طالب، لأنهم رضوا به بعد شدَّة المطالبة، وخداش يقول: إنما ضربتُه بمنْساَة ورَحَل الله علم أعرف له خبراً، وأبو طالب يقول: قَتَلَتْه ضَرَبَتُك. فاجتمع قوم خداش وقوم أبي طالب عند أبي طالب، وقالوا: قد سئمنا المطالبة، وأنت سيدنا، فاعتزل عن المطالبة واحكم فقد رضينا بحكمك. فقال أبو طالب:

بِمنْسَأَةٍ قد جاءَ حَبْلٌ وأحبُلُ (١٢)

١ - أفي فَضَلِ حَبْلِ لا أباكَ ضَرَبَتُ هُ (١١)
 فقال خداش:

فَقَنَّعْتُهِ المِنْسَاةَ كي يَتَحَلَّحَلَ (١٣)

تَناوَلَ فَضْلَ الحبلِ منّي تعسُّفاً فقال أبو طالب:

فَيِّنُ لناما كانَ إنْ كنتَ تعقلُ

٢ ـ قتلت الفتى، أو تُوضِح ن بحجّة فقال خداش:

فإنك بالحسنى بحُكْمك تعدلُ

فقُـلْ مـا تَــرى إنّـا نصبنـاك حاكمــاً فقال أبو طالب:

تُ بَرِّنُكُم منه وأنت مرمل (١٥)

٣ ـ حكمتُ عليكم فيه خمسين حَلْفَةُ (١١) فقال خداش (٥١/ب):

يكونُ ـ إذا لم يَحْلفوا ـ عين مصلل(١٦)

وإلا فماذا يا أخا الجودِ والنَّدى فقال أبو طالب:

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ثم أثبتها للسنة، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ودخل، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: لا أبالك ضربة، ومثله في المنمِّق والمحبِّر، والتصويب من نسب قريش: ٩٧ و٤٢٤.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل · حبل يا حبل، والتصويب من البيان والتبيين والمحبِّر والأوائل وشرح نهج البلاغة.

<sup>(</sup>١٣) كذا في الأصل، ولم نهتد إلى وجه الصواب فيه،

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: خلفة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٥) كذا في الأصل، والتَّرميل: التلطيخ بالدم، ولعل المراد: انك القاتل المرمِّل حتى يبرئك الحالفون.

<sup>(</sup>١٦) كذا في الأصل، وهو محرَّف ومصحَّف، والسياق يقتضي (عنه مُبْدَلُ) مثلاً أو (عنه مُعْدِلُ).

فيُوْخَـنُ بِالدَّمِ (١٧) الـذي لا يُطَلَّــلُ (١٨)

٤ - فيحلف قوم يطلبون بمثلها
 فقال خداش:

وما زالَ في البَهْمَاء حُكْمُ كَ يفصِلُ

قضيتَ بعَدل فاضل ذي امامة (١٩)

فقال أبو طالب: خُذُوا أيْمانَ القوم أنهم ما قَتَلُوا ولا عَرَفُوا قاتلاً، وإلاّ فاحلفُوا لهم أنَّ صاحبَهم قَتَلَ صاحبَكم حتى يُسَلِّمُوه برُمَّته. فقال الفريقان: رَضيْنا.

فحلف قومُ خداش، فما رجعوا (٢٠٠ في مطالبة بَعْدُ، وثبت حكم أبي طالب في دين (٢١٠) الإسلام.

<sup>(</sup>١٧) وزن البيت يقتضي تشديد الميم من (الدم) وهو وارد وإنَّ كان خلاف الأفصح والأشهر.

<sup>(</sup>١٨) لا يُطَلَّل: لعله من طُلَّ دَمُّه وأُطلَّ أي هُدرَ.

<sup>(</sup>١٩) كذا في الأصل، وأظنه (بعدل فاصل) بالصاد المهملة، و(ذي أمانة).

<sup>(</sup>٢٠) كذا في الأصل، ولعله: فما روَّجعوا.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: في دم الإسلام، ولعل الصواب ما أثبتنا.

أخبرني أبو بشر قال: أخبرنا محمد بن زكريّا الغَلاَبيّ قال: حدثنا الزُّبير بن بكّار قال: حدثني عَمّى مُصْعَب قال:

كان أبو طالب نديماً للمُسافر بن أبي عمرو بن أُمَيَّة بن عبد شمس، وكان مُسَافرٌ قد حَبن (۱) ، فخرج ليتداوى بالحيرة، فمات بهبالة (۲) ، فقال أبو طالب (۲) :

١ ـ ليتَ شعري مُسافر بن أبي عَمْ

٢ ـ (٥٢/ أ) كيف كانت مرارة الموت إذ مت ـ

٣ ـ رجع الوفد أقافلين إلينا

٤ - بُـورك الميِّتُ الغريبُ كما بـو

٥ ـ رزء مَيْت على هُبَاكَة قد حا

٦ - مدرَّهٌ يدفَّعُ الخصومَ بأيد (٦)

٧ ـ كم خليل وصاحب وابن عمم

٨ ـ فتعزَّيتُ بالجلادة والصَّبَ

، فقال ابوطالب ؛

رو ولَيْت يُقولُها المحزونُ وماذا بعد الممات يكونُ وخليلي في مَرْمَ سس مدف ونُ وخليلي في مَرْمَ سس مدف ونُ ركَ نَضْرُ الريحانُ والزيتونُ والزيتونُ لَتَ فَيَاف من دونَه وحُرونُ ويوجه يزينُ ها العرنينُ ويوجه يزينُ عليه المعرنينُ وحميم قَفَّت عليه المنونُ وحميم قَفَّت عليه المنونُ يُن عليه المنونُ يُن وإنّي بصاحبي لَضَنِينُ

<sup>(</sup>١) الحَبَنُ: داء في البطن،

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ومثله في المنمَّق: ٤٦٢ ومعجم البلدان: ٤٤٢/٨، وهي من مياه بني نمير، ولكنها (تُبَالة) في رواية ابي هفان وذكر أنها من أعراض مكة.

<sup>(</sup>٣) روى السُّهيليُّ في الروض الأُنُف: ١٧٥/١ أن صاحب هذه القصيدة هو أبو سفان بن حَرَب في رتاء مُسَافِر، وقد روى البغداديُّ قولَ السهيلي في خزانة الأدب: ٣٨٨/٤ ولم يعلِّقُ عليه بنفي أو إثبات.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: إذ كنت، والتصويب من شرح نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٥) كذا النصُّ في الأصل وفي بعض المصادر، وفي هف ومصادر أخرى: نَضْعُ الرمَّان.

<sup>(</sup>٦) الأيدُ: القوَّة.

<sup>(</sup>٧) فَفَّتْ عليه: أي ذهبتْ به.

٩ ـ كُـلُّ مَـن كـان بالأباطح والجَلْـ
 ١٠ ـ أصبحـوا بعـده كدابغـة تَمْــ

ــس عليــه مــن سَــيْبه توسين (۱۰) مُعَيَّنَ وعَطَيْن (۱۱) مُعَيَّنَ وعَطَيْن (۱۱)

<sup>(^)</sup> كذا في الأصل، وهو مصحَّف، ولعله: (تَرْقين) أي تَزْيين، أو (تَرْثين) من قولهم: أرضٌ مُرثَّنَة أي أصابها مطرٌ وتَرثَّنت المرأةُ: طلتٌ وجهها، أو (تَزْيين)، والحَلْسُ: الجَبَل أو ما ارتفع عن الغُوْر.

<sup>(</sup>٩) فِي الأصل: كدابغَة الهنا ميتا، وكلمة (الهنا) زائدة أو هي محرفة عن (تمناً)، وتَمناً: أي تَتُقَع فِي الدباغ حتى يندبغ.

<sup>(</sup>١٠) زيادة يقتضيها السياق والوزن، ولعل كلمة (ميتا) محرَّفة عنها.

<sup>(</sup>١١) كذا في الأصل، ولا وجه لضم هاتين الكلمتين، و(مُعَيَّن) مشتقٌ من العَيْن وهو العَيْبُ بالجلد، و(عَطِين) أي تُرِك في الدبغ حتى فسد وأنتن.

حدثني أحمد قال: حدثنا محمد بن الحسن بن مروان قال: حدثنا عليُّ بن عبد العزيز قال: حدثنا الزُّبير:

وحدثنا محمد بن الحسن، عن إسحاق بن عيسى (١) قال: سمعت بعض المشيخة يقول:

لم يكن أحَدٌ يسودُ في الجاهلية إلا بمال، الا أبو طالب فإنه ساد باتّباعه أخلاقَ عبد المطلب ـ وكان كاملاً ـ، وعُتْبَة بن ربيعة فإنه ساد بالصدق (٢٠). وهيهات من (٥٢/ب) أبي طالب.

\* \* \*

حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن عليّ الصيرفيّ المعروف بالأحمر قال: حدثنا الريّاشيُ قال: حدثنا الأصمعيُ قال:

شرب قيس بن عاصم الخمر في الجاهلية فراود و ابنته على (نفسها) من فرط السُّكر، فتغيَّبت عنه. فلمّا صحا قالت له بنت زيد الفوارس امرأته: انَّك بابا على (٧) السيِّد الحليم منذ الليلة، وأخبَرته بما كان منه، فآلى أنْ لا يشرب الخمر، وقال: رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب (٨) تفضح الرجل الحليما في لا والله أشربها صحيحاً ولا أسمى بها أبداً سقيما

<sup>(</sup>١) أظنه إسحاق بن عيسى الهاشمي الذي تقدمت الرواية عنه في ص١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ورد مضمون ذلك في شرح نهج البلاغة: ٢١٩/١٥ مروياً عن الزبير بن بكّار.

<sup>(</sup>٣) العباس بن الفرج، المتوفى سنة ٢٥٧هـ.

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن قُرينب، المتوفى سنة ٢١٦هـ وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فأراد ابنته، وما أثبتنه هو الذي كتبه الناسخ في هامش الصفحة.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق سقطت من قلم الناسخ.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، ولم نهتد إلى قراءته.

<sup>(</sup>٨) المناقب: المخابر،

وهو أَحَدُ مَنْ حَرَّمَ الخَمرَ بالجاهلية. قال الأصمعي: وكانوا جماعةً منهم: قَيْسُ بن عاصم، والزَّبْرِقانُ (١٠)، وأبو طالب بن عبد المطلب (١٠)، وأبو أُحَيْحَة سعيد (١١) بن العاص، وأنسَ بن رافع، وأكثمُ بن صيفي.

**\* \* \*** 

وقال ابنُ الأعرابيِّ: كانتْ حُكَّام تميم في الجاهلية: أكْثَم بن صَيْفيِّ، وحاجب بن زُرْارة، والأقْرَع بن حابِس، وربيعة بن مُخَاشِن (١٢)، وضَمْرَة بن ضَمْرَة ، لكنَّ ضَمْرَة أَخَذَ رشوة فَغَدَرَ.

وحُكَامُ (٥٣/أ) قَيْس: عامر بن الظَّرب (١٣)، وغيْلان بن سَلَمَة الثَّقَفيّ، وكانت ْله ثلاثة أيام: يوم للحُكْم، ويومٌ لإنشاد شغْره، ويومٌ يُنْظُرُ فيه إلى جَماله، وجاءَ الإسلامُ وعنده عشر نسْوَة (١٤) فخيَّره النبيُّ فاخَتارَ أَرْبعاً، فصارَت ْسنَّةً.

وحُكَّامُ قريشٍ: عَبْدُ المطَّلب، وأبو طالب، والعاص (١٥) بن وائل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الزرقان، وهو من أوهام النُّسنخ.

<sup>(</sup>١٠) ورد ذلك في السيرة الحلبية: ١٣٤/١ والسيرة الدحلانية: ٧٩/١، قالا: «وكان أبو طالب ممن حُرَّم الخمر على نقسه في الجاهلية، كأبيه عبد المطلب».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: سعد، وهو من أوهام النُّسْخ أيضاً.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: محاشن، والتصويب من المحبَّر: ١٣٤.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: الطرف، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: عشرة نسوه، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: والعباس، والتصويب من المنمَّق: ٢٦٠.

## شكاةُ أبي طالب ووصيتُهُ

حدثني أحمد قال: حدثنا محمد بن الجسن البُلعي قال: حدثنا محمد بن الجسن البُلعي أقال: حدثنا محمد بن الجسن التَسنيمي قال: حدثنا هشام بن محمد، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

دخل رسولُ الله (ص) على أبي طالب في شكواه التي (٢) ماتَ فيها ومَعَهُ بنو عبد المطلّب يعودونه ، فَلمّا استقرَّ بهم المجلسُ قال أبو طالب : يا بني عبد المطلّب ، أوصيكم بمحمد أنْ تنصروه وتؤازروه وتتبعوه على دينه ، فإنه صادقٌ ما جَرَّبتُ عليه كذبةً ، ولن يدلّكم إلاّ على الرشد.

فقال له رسول الله (ص): لقد نصحت لهم يا عم .

## أمرُ رسولِ الله بدفنِ أبي طالب

(٥٣/ب) حدثني أبو بشر قال: حدثنا أحمد بن عمرو الزِّبقي (١)، عن ابن عبد الجبار العُطَاردي، عن يونس بن بُكَيْر، عن يونس بن عمرو، عن أبيه (١)، عن ناجية (١) ابن كَعْب، عن على درض قال (١):

<sup>(</sup>١) في الأصل: البلغي، وتقدُّم ذكره بالعين المهملة، ويراجع تعليقنا على ذلك في ص١٥٢.

<sup>(</sup>٢) البصري المتوفى سنة ٢٥٦هـ كما في تهذيب التهذيب: ١١٤/٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شكواه الدى، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الرمعي، وهو تصحيف، وقد تكررت الرواية عن الزئبقي هذا في الديوان.

<sup>(</sup>٥) توفي يونس بن عمرو في سنة ١٥٩هـ كما في تهنيب التهنيب: ٢١٤/١١. أما أبوه المنكور فهو ابو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي المتوفى سنة ١٢٦هـ أو بعدها بقليل كما في تهنيب التهنيب: ١٥/٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ناحية، والصواب ما أثبتنا، وهو مترجم في تهذيب التهذيب: ٣٩٩/١٠ ـ ٤٠٠ وأُشير فيه إلى ما رواه ناجية بن كعب في قصة وفاة أبي طالب.

<sup>(</sup>٧) وردت رواية ناجية بالنصِّ في طبقات ابن سعد: ١/ق١/٩١ والإصابة: ١١٧/٤.

لمّا ماتَ أبو طالب أتيتُ رسولَ الله - صلّى الله عليه وآله - فقلتُ: إنَّ عمَّك قد مات . فقال لي : اذهبْ فواره ولا تُحدثنَّ شيئاً حتّى تَأْتيني . فانطلقتُ فواريتُه ، ثم رجعتُ إلى رسول الله (ص) فدعاً لي بدعواتِ ما أُحبُّ أنَّ لي بهنَّ ما على الأرض من شيء .

حدثني أحمد بن ابراهيم قال: حدثنا أبو سعيد عبد الكبير بن عمرو قال: حدثنا الجهمي ُقال: حدثنا ابن المبارك، الجهمي ُقال: حدثنا ابن المبارك، عن صفوان بن عمرو (١٠)، عن أبي اليمان الهوزني (١٠):

ان رسولَ الله (ص) خرج معارضاً جنازةَ أبي طالب وهو يقول: وَصَلَتْكَ رَحِمُ (١١) ثُمَّ وَصَلَتْكَ رَحِمُ وَصَلَتْكَ رَحِمُ أَنَّهُمُ وَصَلَتْكَ رَحِمٌ .

حدثنا أبو بشر قال: حدثنا محمد بن الحسن بن حمّاد قال: حدثنا محمد بن حميد الجهميُّ قال: حدثنا أبي قال: سئل (٥٤/أ) أبو الجهم بن حُذَيْفَة (١٢):

أصلّى على أبي طالب عَلي "(فقال) (١٣): وأينَ الصلاةُ يومئذ! ، وإنما فُرضَت الصلاةُ بعد موته. ولقد حزن عليه رسولُ الله ـ ص ـ ، وأمر عليّاً بالقيام بأمره ، وحضر جنازته ، وشهد له العبّاسُ وأبو بكر بالإيمان ، وأشهدا (١٤) على صدقهما ، لأنه كان يكتم إيمانَه ، ولو عاشَ إلى ظهور الإيمان لأظهرَ إيمانَه .

<sup>(</sup>٨) توفي ابن عائشة هذا سنة ٢٢٨هـ.

<sup>(</sup>٩) السكسكي المتوفى سنة ١٠٠هـ أو ١٠٨هـ كما في تهذيب التهذيب: ٤٢٩/٤.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الهوزي، والتصويب من تهذيب التهذيب: ٧٥/٥ وذكر ابنُ حجر أنَّ له حديثاً في موت أبى طالب.

<sup>(</sup>١١) ورد هذا النصفي الإصابة: ١١٦/٤ منقولاً عن أصلنا هذا.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ابن حذيفه، وربما كان أبو الجهم هذا أحد أجداد حميد بن سليمان النسابة المذكور في السان الميزان: ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>١٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: وأشهد، والصواب ما أثبتنا.

حدثني أحمد قال: حدثنا أبو صالح الحمادي قال: سمعت أبي يقول: سمعت جَدّي يقول: سمعت مجدّي يقول: سمعت أهل الجنّة فقال (٢) عن أهل الجنّة فقال (٢):

الأنبياء في الجنة، والصالحون في الجنة، وحُجَة ألله تعالى في الزمان في الجنة، وبابُ الحُجّة في الجنة، والأسباط في الجنة، وأطفال الرشد (٢) في الجنة، ومَنْ يُحْشَرُ أُمَة وحده في الجنة. وأجَلُ العالَم مجداً (١٠٠٠) رسول الله (ص) يقدم آدم فمَنْ (١٥٤/ب) بعده من آباء رسول الله (ص)، وهذه الأصناف التي ذُكرَتْ به مُحْدقون، وعبد المطلب له نور الأنبياء وجمال الأوصياء وهيبة الملوك، ويُحْشَر أبو طالب في زَمرته وعلى ملّته. فإذا صار العالم بحضرة الحساب، وبُوعً أهل الجنة المنازل، ودُحر أهل النار، ارتفع شهاب عظيم لا يشك مَنْ رآه أنّه غَيْمٌ من نار. ويحضر كُلُ (مَنْ) (١) عرف ربّه من جميع الملل ولم يعرف نبيّه؛ ومَنْ حُشر أُمّة وحده؛ والشيخ الفاني؛ والطفل، فيُقال لهم: إنَّ الجبّار يعرف نبيّه؛ ومَنْ حُشر أُمّة وحده؛ والشيخ الفاني؛ والطفل، فيُقال لهم: إنَّ الجبّار عالى يأمركم أنْ تدخلوا هذه النار، فكلُ مَن اقْتَحَمَها خلص إلى أعالي الجنان، ومَنْ كع عنها غَشيَتْه (٧) فكانت حَظَه من نار جهنّم (٨).

<sup>(</sup>١) في الاصل: راشد الحناني، وما أثبتناه من الإصابة: ١١٧/٤ وتهذيب التهذيب: ٣٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أهل الجنة الماضين فقال، وكلمة (الماضين) زائدة ولم ترد في الإصابة.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولم يتضح المراد من كلمة الرشد، ولم ترد هذه الفقرة في الإصابة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأجل العالم محشراً، وما أثبتناه من الإصابة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: انه عتوم من نار، والتصويب من الإصابة.

<sup>(</sup>٦) زيادة من الإصابة.

<sup>(</sup>V) في الأصل: غشته، وما أثبتناه من الإصابة،

<sup>(</sup>٨) ورد هذا النصُّ بسنده وأكثر فقراته في الإصابة: ١١٧/٤ - ١١٨ منقولاً من كتاب ابن حمزة هذا.

حدثنا أبو بشر أحمد (١) قال: أخبرني محمد بن زكريّا الغَلاَبي قال: حدثنا الزبير:

قال: وحدثني محمد بن الحسن، عن أسامة بن حفص، عن يونس، عن ابن شهاب (۲) قال: حدثنا عروة، عن عائشة ـ رضي الله (عنها) (۲) ـ قالت:

تُوفِّقيَ أبو طالب وخديجة (٥٥/أ) بنتُ خُويْلد قبلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلاة.

حدثني أبو بشر قال: حدثني أبو بردة السُّلَمي، عن الحسن بن ما شاء الله قال: حدثني أبي قال: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ جدّني أبي يقول: سمعتُ عليَّ بنَ محمد بن ميثم (،) يقول: سمعتُ عليَّا ـ رضي الله عنه ـ يقول:

تبع أبو طالب عبد المطلب في كل أحواله حتى خرج من الدنيا وهو على ملته، وأوصاني أن أدفنه في قبره (٥) ، فأخبرت رسول الله (ص) بذلك فقال: اذهب فواره وانفذ لما أمرك به . فغس لته وكَفَّنتُه وحملتُه إلى الحَجُون، ونبشت قبر عبد المطلب فرفعت الصَّفيح عن لحده فإذا هو مُوجَّه إلى القبلة، فحمدت الله تعالى على ذلك، ووجَّهت الشيخ، وأطبقت الصَّفيح على القبلة على أنا وصي الأوصياء، وورثت خير الأنبياء.

<sup>(</sup>١) في الأصل: حدثنا الزبير أحمد، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) أسامة بن حفص: لعله المدني المذكور في تهذيب التهذيب: ٢٠٦/١، ويونس: لعله يونس بن يزيد المتوفى سنة ١٥٩هـ كما في تهذيب التهذيب: ٤٥٢/١١، وابن شهاب هو الزهري الذي تقدّمت الرواية عنه، وعروة الذي يروي عنه الزهري هو عروة بن الزبير المتوفى سنة ٩٢هـ أو ما قاربها.

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه الكلمة من قلم الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في الإصابة: متيم، ويراجع تعليقنا على ذلك في ص١٥٠.

<sup>(</sup>٥) أي: أوصى أن يدفن مع أبيه عبد المطلب في قبره.

<sup>(</sup>٦) ورد معظمُ نصٌّ هذه الرواية وكذلك نصٌّ سندها في الإصابة: ١١٨/٤ مروياً عن هذا الديوان،

ثم قال ميثَم: والله ما عَبَـدَ عَلِيٌّ ولا عَبَدَ (٧) أَحَدٌ من آبائه غيرَ اللهِ تعالى، إلى أنْ تَوَقَاهم اللهُ (٥٥/ب).

حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن هارون قال: حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال: حدثنا العَلاَءُ بن الفضل بن أبي سوية (^) قال:

مات أبو طالب في آخر السنة العاشرة من مبعث رسول الله (ص)، ولرسول الله يومئذ خمسون سنة، فاجتمعت على رسول الله (ص) مصيبتان (١٩٠٠): موت خديجة وموت أبي طالب.

حدثنا أبو بشر قال: حدثنا محمد بن هارون قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة (١٠) قال: حدثنا محمد بن سَعْد (١١) كاتبُ الواقديّ، عن الواقدي (١٢)، عن محمد بن صالح (١٣) وعبد الرحمن بن عبد العزيز (١٤) قالا:

تُوُفَّيت خديجة ـ رضي الله عنها ـ قبل الهجرة بثلاث سنين، وهي بنت خمس وســتين سنة، في شهر رمضان، ودُفنَت بالحَجُون.

قال عُروةُ بن الزُّبير: ماتَ أبو طالب قبل أن يُهَاجرَ النبيُّ (ص) بأربع سنين أو بثلاث سنين.

حدثني أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن هارون الهاشمي قال: حدثنا الحارث بن أبي أُسامة (١٥٥ قال: حدثنا محمد بن سَعْد قال: حدثنا محمد بن عمر قال: عمر قال:

<sup>(</sup>V) في الأصل: ما عند علي ولا عند، والتصويب من الإصابة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: إني سويه، وهو من اوهام النَّسْخ. وقد توفي العلاء سنة ٢٢٠هـ كما في تهذيب التهذيب: ١٩٠/٨.

<sup>(</sup>٩) فِي الأصل: (قضيتان)، والصواب ما أثبتنا، وسوف يأتي متلُ ذلك في ص٢٧٢.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: أمامة، والصواب ما أثبتنا، وهو صاحب المسند، وقد توفي سنة ٢٨٢هـ كما في لسال الميزان: ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>١١) صاحب الطبقات، المتوفى سنة ٢٣٠هـ.

<sup>(</sup>۱۲) محمد بن عمر، المتوفى سنة ۲۰۷هـ.

<sup>(</sup>۱۲) التمار، المتوفى سنة ١٦٨هـ.

<sup>(</sup>١٤) الأنصاري الأوسي، المتوفى سنة ١٦٢هـ كما في تهذيب التهذيب: ٦/٢٢٠.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: امامة، والصواب ما أثبتنا، وقد تقدم مثل ذلك قبل سطور.

تُوُفِّيَ أبو طالب في النصف من شوال، وهو ابن بضع وثمانين سنة، وكان بين موتِه وموت خديجة خمسة وثلاثون (١٦) يوماً.

حدثنا أحمد قال: أخبرنا محمد بن زكريّا قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن القاسم قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال:

تُولُقِّيَ أبو طالب في النصف من شوّال في السنة العاشرة من حين نُبِّئَ رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ، وهو يومئذ ابن بضع وثمانين سنة ، ودُفِنَ بالحَجُون .

وماتَتْ خديجةُ ـ رضي الله عنها ـ بعده بشهر وخمسة أيام، وهي بنتُ خمس وستين سنة . فاجتمعتْ على رسول الله (ص) مُصيبتان (١٧٥) : موت خديجة وموت عَمَّه .

وقال ابنُ الأعرابي (١٨): مات أبو طالب وخديجة (رض) في عامٍ واحدٍ وهو عام الهجرة، فسمّاه رسولُ الله (ص) عامَ الحزن.

قال تعلب(١٩): وكان عندنا أنَّهما ماتا قبل الهجرة بثلاث سنين.

\* \* \*

قال أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب (٥٦/ب) يرثي أبا طالب(٢٠):

بشيخي ينعي والشريف المُسَوَّدا وذا الحلم، لا جَفْلٌ ولم يَكُ قُعْدُدا (٢٢)

أرقت كنوع آخر اللَّيْلِ غَرَّدا (٢١) أبا طالب مأوى الصَّعاليك ذا النَّدى

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: وثلاثين، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: قضيتان. وما أثبتناه من طبقات ابن سعد: ١/ق ١٤١/١.

<sup>(</sup>١٨) محمد بن زياد، المتوفى سنة ٢٣١هـ.

<sup>(</sup>١٩) أبو العباس أحمد بن يحيى المتوفى سنة ٢٩١هـ.

<sup>(</sup>٢٠) روى ابن إسحاق هذه القصيدة. وهي ١٤ بيتاً . في السير والمغازي: ٢٣٩ - ٢٤٠، وعنه في تذكرة الخواص: ١٢. ورواها غيرهما أيضاً. ويُراجع ما علَّقناه على المقطوعة ذات الرقم (٢).

<sup>(</sup>٢١) النُّوحُ: النائح، والتغريد: الصوت.

<sup>(</sup>٢٢) الجَفْل: الشارد الهارب كالإجْفِيل، والقُعْدُد: الجَبانُ القاعِدُ عن الحرب.

أخا اله مُلك خَلّى ثلمة ستسدُها (٢٣) فأمست قريس يفرحون لفقده فأمست قريس يفرحون لفقده أرادوا أموراً زَيَّتُ ها حلوم هم يُرجُّون تكذيب النبي وقَتْك منظون تكذيب النبي وقَتْك كذبتم وبيت الله . حتّى نذيقكم ويبدو منا منظر ذو كريهة

بنوهاشم أنْ تُستَباح وتُضهَدا ولستُ أرى حَيّا لشيء مخلّدا ستُوردُهم يوماً من الغَيِّ مَوردا وأنْ يفَتروا بَهْتاً عليه ويُجْحَدا صدورَ العَوالي والصّفيحَ المُهنّدا إذا ما تَسَربُلنا الحديد المسردًدا

**\* \*** 

وفي كَنَف منه يكونُ محمد لُّنَا على كُلِّ خَلْق الله فض لُ وسوددُ ومات فقيداً مثَلُه ليسس يُوجَدُ وصنوَيْهما (٥٠) فهو السَّعيدُ المخلَّدُ عليه تَلقَاله مَا الله أسَّعيدُ المخلَّدُ عليه تَلقَاله مَا الله أسَّعيدُ المُحَدِّدة عليه الله أسَّعيدُ المُحَدِّ

وصي أبي والحامل التُقل بعدة أباطالب عَم النبي الذي له لقد عاش محموداً على كُل فعله على أنَّ مَن أبقى علياً وجعفراً ومَن عَزيَ العباس فينا وحمزة "

<sup>(</sup>٢٢) الجَفْل: الشارِد الهارِب كالإِجْفِين، والقُعْدُد: الجَبانُ القاعِدُ عن الحرب.

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: ستشدُّها، والصواب ما أثبتنا، وفي البحار: ١٤٢/٣٥: سيسدُّها.

<sup>(</sup>٢٤) جاءت هذه الأبيات الخمسة في الأصل متصلةً بالقصيدة المتقدمة وكأنها منها، ولكنَّ الناسخ قد التفت إلى اختلافهما فكتب في الهامش ما نصُّه · «هذه الأبيات وإنَّ كانت من بحرٍ واحدٍ مع الأبيات المتقدمة إلاَّ أنَّ قافيتَها مرفوعة. وأظنها قصيدةً على حدة».

أقول: سياق هذه الأبيات يقتضي أن يكون ناظُمها أحدَ أولاد عبد المطلب غير العباس وحمزة المذكورُيْنِ فيها.

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: وصنوهما، والصواب ما أثبتنا، وهما طالب وعقيل.

[قَوْلُه تعالى: (والقَمَرِ إذا اتَّسَقَ)(١) قال ابنُ عبّاس(٢): اتِّسَاقُه: اجتماعُه، قال أبو طالب:

١-إنَّ لنا قـ الأئـما قوائقا
 ٢-قد اتَّسَقْنَ لا يَجدْنَ سائقا (٣) [(٤)

(١) سورة الانشقاق/ ١٨.

مستوسقات لو تجدَّنَ سائقا

إنّ لـنــا قـــلائـصـاً حقائقا

وروى في السان العرب (وسق) أيضاً عن ابن الأعرابي هذين المسطورين ولم ينسبهما لقائل، ونصهما في هذه الرواية:

إنَّ لنا لإبلِلْ نقانقا مستوسقات لو تجدِّنَ سائقا

وروى أبن أبي الحديد المشطور الثاني في شرح نهج البلاغة ١٠٠/١٠ ولم ينسبه وفيه: (لم يجدن). (٤) وردت هذه الفقرة في حاشية الأصل، ولم يتضح لنا أنها من الأصل أو من إضافات الناسخ، ولذلك وضعناها بين قوسين معقوفين.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الرواية عنه في كتب التفسير ومنها تفسير الطبري: ٢٠/٣٠.

<sup>(</sup>٢) ورد في تركيب (وسق) في لسان العرب وتاج العروس مشطوران للعجّاج هما:

(نجز شعر أبي طالب، والحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين).

(وكان الفراغُ منه يومَ السبت ثامن والعشرين (كذا) من شهر رمضان المبارك، من شهور سنة ألف وإحدى وسبعين هجرية، على يد أضعف العباد كلب علي بن جواد الكاظمي، عدينة أصُفهان).

# التخريج

#### , يرجى ملاحظة ما يأتي:

١ - الأرقام الرئيسة في هذا التخريج هي أرقام القصائد والمقطّعات الواردة في صنعة ابن حمزة لهذا الديوان.

٢ ـ قابلنا رواية علي بن حمزة بما رواه أبو هفان من هذا الشعر في «ديوان أبي طالب» الذي صَنَعَه (وقد رمزنا له به «هف»)، وبما روى محمد بن اسحاق ـ صاحب السيرة ـ من هذا الشعر، وأشرنا إلى الفروق وموارد الاختلاف بين هذه الروايات بكل تفصيل واستيعاب. أمّا المصادر الأخرى التي خَرَّجَنا عليها الشعر فلم نشر إلى الاختلاف بينها وبين الأصل إلا إذا كان كبيراً جداً كشطر من بيت مثلاً. لأنَّ الاطالة فيما عدا ذلك تطويل بلا طائل.

٣ ـ سيكون للمصادر التي رجعنا إليها في هذا التخريج فهرس خاص بها في آخر الديوان نذكر فيه أسماء المؤلفين وتاريخ الطبع ومكانه.

- وردت هذه الأبيات الستة معزوَّةً لعلي (ع) وجزءاً من قصيدته في رثاء أبيه في السَّير والمغازي: ٢٤٠ وتذكرة الخواص: ١٢ وبحَّار الأنوار: ٣٥/ ١٤٢.
  - ورد هذان البيتان في متشابهات القرآن: ١/٦٦ وكنز الفوائد: ٧٩ والحجة: ٨٠. (٤)
  - وردت هذه القصيدة في صنعة أبي هفّان للديوان وفي السّير والمغازي: ٧٦ ٧٧ .
  - ورد البيت الأول في (هف) بنصِّ: (إن الأمين محمداً في قومه × عندي يفوق منازلَ الأولاد)، وبنصِّ الأصل في السير.
    - وورد هذا البيت أيضاً في المناقب: ١/ ٢٨ والحجة: ٧٦ وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٢٩.
      - ورد البيت الثاني في هف وفيه: (بالزمام ضممته). وبنص الأصل في السير.
         وورد أيضاً في المناقب والحجة وبحار الأنوار.
        - ورد البيت الثالث في هف وفيه: (مفرَّق ببداد)، وبنص الأصل في السير.
           وورد أيضاً في المناقب والحجة وبحار الأنوار.
    - ورد البيت الرابع بنص الأصل في هف والسير ، كما ورد في المناقب والحجة وبحار الأنوار .
      - ورد البيت الخامس في هف وفيه: (ودعوتُه للسَّير)، وبنصِّ الأصل في السير.
         وورد أيضاً في المناقب والحجة وبحار الأنوار.
        - ورد البيت السادس بنصِّ الأصل في هف والسير وبحار الأنوار.
      - ورد البيت السابع في هف وفيه: (على شرف من المرصاد)، وبنص الأصل في السير.
         وورد أيضاً في المناقب والحجة وبحار الأنوار.
      - ورد البيت الثامن بنصِّ الأصل في هف والسير والمناقب والحجة وبحار الأنوار.
    - ورد البيت التاسع في هف بنصِّ: (قوم يهود قد رأوا ما قد رأوا × ظِلَّ الغمامة ناغري الأكباد). وبنص الأصل في السير.

- ورد البيت العاشر في هف وفيه: (ثاروا لقتلِ محمد) و (وجاهد أحسن التَّجهاد)،
   وبنص الأصل في السير.
- ورد البيت الحادي عشر في هف وفيه: (وثنى بَحيراءٌ) و (بعد تجاول وتَعَاد)، وفي السير وفيه: (فثنى زبيراً بحيراً فانثنى) وذلك تصحيف وتحريف.
- ورد البيت الثاني عشر في هف بنصِّ: (فانتهى لمّا نُهي × عن قول حبر ناطق بسداد)، وبنص الأصل في السير.

( • )

ورد البيت الأول في هف وفيه: (بفرقة حُرَّ من أبيْنَ كرامٍ)، وفي السير: ٧٧ وفيه:
 (حُرِّ الوالدينَ).

وورد أيضاً في الفَسْر: ١/٣٥١ والمحتسب: ١/١١٢ والروض الأنُف: ١/٨٠١ والحجـة: ٧٧ وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٣٠ وخزانة الأدب: ٢/ ٢٧٥.

- ورد البيت الثاني في هف والسير وفيهما: (برحلي وقد ودّعتُه) وورد أيضاً في الروض الأُنُف والحجة وبحار الأنوار.
- ورد البيت الثالث في هف بنصِّ: (فلمّا بكى والعيسُ قد قلّصت بنا) و (ثني زمامٍ)،
   وفي السير وفيه: (وأخذتُ بالكَفّيْن).

وورد أيضاً في الروض الأنُّف والحجة وبحار الأنوار.

- ورد البيت الرابع في هف والسير وفيهما: (تجود من العَيْنَيْنِ) وورد أيضاً في الروض
   الأنف والحجة وبحار الأنوار.
  - ورد البيت الخامس في هف وفيه: (فقلتُ تَرحَّلُ راشداً)، وبنصِّ الأصل في السير. وورد أيضاً في الروض الأُنُف والحجة وبحار الأنوار.
- ورد البيت السادس في هف بنصِّ: (وجاءَ مع العيرِ التي راح ركْبُها)، وبنصِّ الأصل في السير.

وورد أيضاً في الروض الأُنُف.

• ورد البيت السابع في هف وفيه: (تَشَوَّفوا) و (ينظرونَ عظامٍ)، وبنصِّ الأصل في السير.

وورد أيضاً في الروض الأنفُ والحجة وبحار الأنوار.

ورد البيت الثامن في هف وفيه: (فجاء بحيراء إلينا محاشداً × بطيب شراب عنده وطعام)، وفي السير.

وورد أيضاً في الروض الأُنُف والحجة وبحار الأنوار .

ورد البيت التاسع في هف بنصِّ: (أصحابكم عندما رأى × فقلنا جَمَعْنا القومَ غيرَ غيرَ غيرَ عُورد صدرُ البيت في السير بنصِّ الأصل وعجزه بنصِّ هف.

وورد أيضاً في الروض الأنف والحجة وبحار الأنوار.

ورد البيت العاشر في هف وعجزه فيه: (له دونكم من سوقة وإمام)، وبنص الأصل في السير.

وورد أيضاً في بحار الأنوار.

• ورد البيت الحادي عشر في السير بنصِّ الأصل.

وورد أيضاً في الحجة وبحار الأنوار.

• ورد البيت الثاني عشر بنصِّ الأصل في السير.

وورد أيضاً في الحجة.

ورد البيت الثالث عشر في هف بنصِّ: (وأقبل ركْبٌ) و (بحيراء رأي العين وسط خيام)، وفي السير وفيه: (وأقبل ركْبٌ).

وورد أيضاً في الحجة وبحار الأنوار.

ورد البيت الرابع عشر في هف وفيه: (خشيةً لعُرامهم) و (ذوي بغي معاً)، وفي السير وفيه: (خشيةً لعُرامهم).

وورد أيضاً في بحار الأنوار .

• ورد البيت الخامس عشر في هف وفيه: (دريس وهمّام) و (وكُلُّ القوم غير نيامٍ)، وفي السير وفيه: (دريساً وتمّاماً) و (زبيراً وكلُّ القوم غير نيام).

وورد أيضاً في بحار الأنوار.

- ورد البيت السادس عشر بنص الأصل في هف والسير. وورد أيضاً في بحار الأنوار.
- ورد البيت السابع عشر في هف وفيه: (حتى تيقنوا × وقال لهم: رُمْتُم أشدً مرامٍ)،
   وبنص الأصل في السير.

وورد أيضاً في بحار الأنوار.

- ورد البيت الثامن عشر بنص الأصل في هف والسير.
  - وورد أيضاً في الحجة وبحار الأنوار.
  - ويُراجَع (المستدرك) في تتمَّة هذه القصيدة . (٦)
- ورد البيت الأول في هف بنصِّ الأصل، وفي السير: ٧٨ وفيه: (لمَّا رآنا).
- ورد البيت الثاني في هف وفيه: (وعبرته عن مضجعي)، وفي السير بنصِّ الأصل.
  - ورد البيت الثالث في هف وفيه: (فقلتُ له قَرِّبْ قتودَك)، وبنصِّ الأصل في السير.
- ورد البيت الرابع في هف وفيه: (وخَلِّ زمامَ العنس وارحَلْ بنا معاً)، وفي السير وفيه: (وخَلِّ زمام العيس).
- ورد البيت الخامس في هف وفيه: (في الرائحين مشيّعاً × لذي رَحِم والقومُ غيرُ بعاد)، وبنص الأصل في السير.
- ورد البيت السادس في هف بنصً : (راح ركبُها × يؤمُّون من غَوْرَيْنِ أرضَ إياد)،
   وفي السير وفيه : (راحَ ركبُها × يؤمُّون على غوري أرض إياد) وهو محرَّف .
  - ورد البيتان السابع والثامن في السير بنصِّ الأصل.
    - ورد البيت التاسع في السير وفيه: (زبيراً وتماماً).
      - ورد البيت العاشر بنصِّ الأصل في السير.
  - ورد البيت الحادي عشر في السير وفيه: (كلُّ جهاد).
  - ورد البيت الثاني عشر في السير وفيه: (كل مضاد).
  - ورد البيت الثالث عشر في السير وفيه: (فإني أخافُ).

• ورد هذا البيت في الحجة: ٦٤ وشرح نهج البلاغة: ١٤/ ٧٥ وبحار الأنوار: ٥٥/ ١٢٠ و١٦٣ والدرجات الرفيعة: ٥٤.

( 4 )

ورد البيت الأول بروايتَيْن في هف، احداهما بنصِّ الأصل والثانية بنصِّ: (ثقةٌ × وعصْمةٌ في نوائب الكُرَب).

• ورد البيت الثاني بروايتَين أيضاً في هف وفيهما: (أخي لأُمّي من بينهم).

وورد أيضاً في الأوائل والفصول المختارة وكنز الفوائد ونشر الدر: ١/ ٣٩٧ والحجة وشرح نهج البلاغة: ٧٦/١٤ وعمدة الطالب وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

- ورد البيت الثالث في الحجة.
- ورد البيت الرابع في هف بنصِّ الأصل.

وورد أيضاً في الأوائل والفصول المختارة وكنز الفوائد ونثر الدر: ١/٣٩٧ والحجة وشرح نهج البلاغة، وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

- ورد البيت الخامس في الحجة وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٢١.
  - ورد البيتان الثامن والتاسع في الحجة وبحار الأنوار.

(1.)

• ورد البيت الأول في هف وفيه: (مَنَعنا الرسول) و (تَلأَلاَ لَمْعَ)، وفي السير: ١٤٩ وفيه: (مَنَعْنا الرسول).

وورد أيضاً في أنساب الأشراف: ٢/ ٣١ ومجمع البيان: ٢/ ٢٨٧ ونشر المدر: ١/ ٣٩٨ والمناقب: ١/ ٤٧ وفيه: (حميتُ الرسولَ رسولَ الإله) وشرح نهج البلاغة: ١٤/ ٧٤ والحجة: ٥٤ وبحار الأنوار: ٣٥/ ٨٩ و١٦٢ والدرجات الرفيعة: ٥٤.

- ورد البيت الثاني في هف بنص ً: (بضرب يُذَبِّبُ دونَ النهاب × حذارَ الوتاير)، وفي السير وفيه: (بضرب بزبر دون التهاب) و(كالخنفقيق).
  - وورد أيضاً في بحار الأنوار.
  - ورد البيت الثالث بنصِّ الأصل في هف والسير.

وورد أيضاً في أنساب الأشراف ومتشابهات القرآن: ١/ ٦٥ والمناقب: ١/ ٤٣ ومجمع البيان والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

- ورد البيت الرابع بنص ً الأصل في هف والسير.
- وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٦٢ .
- ورد البيت الخامس في هف والسير وفيهما: (ولكن أزيْرُ لهم سامياً). وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار.

### (11)

- ورد البيت الأول بنصِّ الأصل في هف والسير: ١٤٩ وسيرة ابن هشام: ٢٨٨/١. وورد أيضاً في الحجة: ٧٩ والبداية والنهاية: ٢/ ٢٥٨ و ٣/ ٤٩ وصبح الأعشى: ١/ ٣٥٧ وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٣١ والسيرة الحلبية: ١/ ٣٣.
  - ورد البيت الثاني في هف وفيه: (أشراف كلِّ قبيلة) والسير والسيرة. وورد أيضاً في الحجة والبداية والنهاية وبحار الأنوار والسيرة الحلبية.
    - ورد البيت الثالث بنصِّ الأصل في هف والسير والسيرة.

وورد أيضاً في الحجة والبداية والنهاية وبحار الأنوار وفيه: (ففيهم نبيُّ اللهِ أعني محمداً × هو المصطفى الخ) والسيرة الحلبية.

- ورد البيت الخامس بنصِّ الأصل في هف والسير والسيرة .
  - وورد أيضاً في الحجة والبداية والنهاية وبحار الأنوار .
- ورد البيت السادس بنص الأصل في هف والسير والسيرة.
   وورد أيضاً في الحجة والبداية والنهاية.

- ورد البيت السابع في هف والسير برواية: (عن أحجارها) وفي السيرة برواية: (عن أجحارها).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية.
  - ورد البيت الثامن في هف بنصِّ الأصل وفي السيرة وفيه: (العُود الذواء). وورد أيضاً في البداية والنهاية.
    - ويُراجع (المستَدُرك) في بيتَيْنِ تابعينِ لهذه المقطوعة.

(11)

• ورد البيت الأول بنصِّ الأصل في السير: ٢٠٨.

وورد أيضاً في تاريخ اليعقوبي: ١٨/٢ والحجة: ١٠٤ وشرح نهج البلاغة: ١٠٤/٥٥.

• ورد البيت الثاني بنصِّ الأصل في السير.

وورد أيضاً في تاريخ اليعقوبي والحماسة الشجرية: ١/ ٦٢ والحجة وشرح نهج البلاغة.

- ورد البيت الثالث في تاريخ اليعقوبي والحماسة الشجرية والحجة وشرح نهج البلاغة.
  - ورد البيت الرابع في السير برواية: (فلاتركبنَّ الدهرَ منَّي ظلامةً).

وورد أيضاً في تاريخ اليعقوبي والحماسة الشجرية والحجة وشرح نهج البلاغة.

- ورد البيت الخامس في السير، وفيه: (ما حييت لمطمع).
  - وورد أيضاً في شرح نهج البلاغة.
  - ورد البيت السادس مصحَّفاً في السير.
  - وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة.
  - ورد البيت السابع في شرح نهج البلاغة.
  - ورد البيت الثامن بنصِّ الأصل في السير.
- وورد أيضاً في تاريخ اليعقوبي والحماسة الشجرية والحجة.
  - ورد البيت التاسع بنصِّ الأصل في السير.

وورد أيضاً في تاريخ البعقوبي والحماسة الشجرية والحجة برواية: (إلى أنجم فوق النجوم ضواف) وشرح نهج البلاغة.

● ورد البيت العاشر في السير بنصِّ: (فإنْ غضبت فيه قريشٌ فقلْ لهم ×. . . ما قومكم بضعاف).

وورد أيضاً في تاريخ اليعقوبي والحماسة الشجرية والحجة وشرح نهج البلاغة.

ورد البيت الحادي عشر في السير بنصِّ: (فما بالكم تغشَوْنَ منّا ظلامة × وما بال أحلام هناك خفاف).

ورد أيضاً في شرح نهج البلاغة، وفيه: (وما بال أحقاد هناك خواف).

ورد البيت الثاني عشر في السير، وفيه: (ببطحاء الحطيم مُواف).
 وورد أيضاً في شرح نهج البلاغة.

ويُراجَع ( المستَدْرَك) في بيتين من هذه القصيدة .

(11)

• ورد البيت الأول في السير: ١٦٤ وسيرة ابن هشام: ٢/ ١١،

وفيهما: (وان امرءاً) و(لفي روضة من أنْ يُسامَ)، وفي السيرة: (ما إنْ يُسَام).

وورد في أنساب الأشراف: ٢/ ٣٤ والحجة: ١٠٥ وشرح نهج البلاغة: ١١/ ٥٧ والبداية والنهاية: ٣/ ٩٣ وبحار الأنوار: ٢٦٦/٢٢.

• ورد البيت الثاني بنصِّ الأصل في السير والسيرة.

وورد أيضاً في أنساب الأشراف والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

• ورد البيت الثالث في السير؛ وفيه: (لمّا هبطت) وفي السيرة بنصِّ الأصل.

وورد أيضاً في أنساب الأشراف والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية.

ورد البيت الرابع في السير والسيرة وفيهما: (غيرك منهم) و (على العجز لازما).
 وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية.

- ورد البيت الخامس في السير وفيه: (يُعطي الضيمَ إلا مُسالما) وبنص ً الأصل في السيرة. وورد أيضاً في أنساب الأشراف والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية.
- ورد البيت السادس في السيرة وفيها: (وكيفَ. . عليك عظيمة × . . . غانما أو مغارما). وورد أيضاً في البداية والنهاية .
  - ورد البيت السابع بنص الأصل في السيرة.

وورد أيضاً في معجم البلدان: ٥/ ٢٧٠ والبداية والنهاية والسيرة الحلبية: ١/ ٣٧٥ والسيرة الدحلانية: ١/ ٢٧٣ .

- ورد البيت الثامن بنص الأصل في السيرة.
- وورد أيضاً في معجم البلدان والبداية والنهاية.
- ورد البيت العاشر في السيرة، وفيها: (نُبْزى محمداً).

وورد في معجم البلدان وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية.

#### (11)

- ورد البيت الأول في السير: ١٥٠، وفيه: (عُذري... عُذر).
- وورد بمفرده في شرح نهج البلاغة: ١٤/٥٥ وقال: «من القطعة التي أولها»،
   ورواية البيت فيه: (تستعرضُ الأقوامَ تُوسعهم × عذراً وما إن قلت من عذر).
  - ورد البيت الثالث في السير، وفيه: (فاجعلُ فلانةَ وابنَها عوضاً).
    - ورد البيت الرابع في السير، وفيه: (واسمعْ نوادر) و (تهويُنَ).
      - ورد البيت الخامس في السير بنصِّ الأصل.
        - ورد البيت السابع في السير بنصِّ الأصل.

(10)

• ورد البيت الأول في شرح نهج البلاغة: ١٤/٥٦ وقال قبل ايراده: «القطعة التي أولها» ( ١٦ )

- ورد البيت الأول من هذه القطعة في هف والسير: ١٦٣ ثامناً للأبيات التي تأتي تحمل الرقم (٣٤)، وفيهما: (فيا لقُصَيّ)، وفي السير: (بما قد مضى).
  - وورد البيت أيضاً في المناقب: ١/ ٤٧ والحجة: ٨٨ وبحار الأنوار: ٣٥/ ٩٥.
    - ورد البيت الثاني في هف والسير برواية: (بُعَيْد الأنوف بعَجْب. . . الخ). ورد أيضاً في المناقب وبحار الأنوار.
      - ورد البيت الثالث في السير برواية: (ورُمْتُم بأحمدَ ما رمتُمُ) وورد أيضاً في المناقب والحجة وبحار الأنوار.
  - ورد البيت الرابع في هف وفيه: (ومَنْ حَجَّ) وفي السير وفيه: (لكعبة مكة).
     وورد أيضاً في المناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار.
    - ورد البيت الخامس بنصِّ الأصل في هف والسير.
    - وورد أيضاً في المناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار.
- ورد البيت السادس في هف وفيه: (وخيلاً عصب) وفي السير وفيه: (وتغترفوا بين) و (وحبل عصب) ولعل ذلك تصحيف.
  - وورد أيضاً في المناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار.
  - ورد البيت السابع بنص الأصل في هف، وبنص: (صافي السبيب) في السير.
     وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة.
- ورد البيت الثامن في هف بنص : (وجرداء كالظبي سمحوجة × طواها النقائع بعد الحَلَبْ) وفي السير كنص هف ولكن (كالطير) بدل (كالظبي) و (المقانع) بدل (النقائع).
- ورد البيت التاسع في هف بنصِّ: (عليها رجالُ بني هاشمٍ) وفي السير بنصِّ: (عليها صناديدُ من هاشم).
  - وورد أيضاً في نشر الدر: ١/٣٩٧ والحجة وشرح نهج البلاغة.

• ورد البيت الأول في السير: ١٥٠، وفيه: (من قريش).

وورد أيضاً في السيرة: ١/ ٦١ (من جملة بيتين) و٣/ ٢٧ - ٢٨ (في ١٢ بيتاً) وعزاهما ابن هشام لطالب بن أبي طالب، ومثل ذلك في البداية والنهاية: ٣/ ٣٤٠ - ٣٤٠ وشرح الشواهد الكبرى للعيني/ هامش الخزانة: ٤/ ١١٩. والقطعة بشعر أبي طالب أشبه، وإلى نَفسه أقرب؛ وبأسلوبه ألْصَق.

وورد البيت أيضاً في أنساب الأشراف: ٢/ ٣٤ والحماسة الشجرية: ١/ ٦١.

- ورد البيت الثاني في السير وفيه: (للنائبات مورا) كذا.
  - ورد البيت الثالث في السير بنصِّ الأصل.

وورد أيضاً في أنساب الأشراف والحماسة الشجرية والعقد الفريد: ٣/٠٣٠.

- ورد البيت الرابع بنصِّ الأصل في السير.
- ورد البيت الخامس بنصِّ الأصل في السير.
- ورد البيت السادس بنص الأصل في السير.

وورد أيضاً في الحماسة الشجرية .

ولم نستدرك باقي الأبيات الواردة في السيرة وفي البداية والنهاية وشواهد العيني لأنهم نسبوها إلى طالب كما أسلفنا.

#### $(\Lambda \Lambda)$

• ورد البيت الثاني بمفرده في شرح نهج البلاغة: ٥٦/١٤ وقال قبل ايراده: «من القطعة التي أولها»، ورواية البيت فيه: (أظننت عني قد خذلت وغالني × منك الغوائل. . . الخ).

## (19)

- ورد البيت الأول في كنز الفوائد: ٧٩ والحجة: ٧٧ وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٢٥.
  - ورد البيت الثاني في كنز الفوائد والحجة وبحار الأنوار.
    - ورد البيت الثالث في كنز الفوائد.

ورد البيت الأول في هف بنصِّ: (ألا ليتَ حظّي من حياطة نَصْركم × بأنْ ليس لي نفعٌ لديكم ولا ضرُّ)، وفي السير: ١٥٣ بنص الأصل، وفي السيرة: ١/٢٨٦ بنصِّ: (ألا قُلُ لعمرو والوليد ومُطْعم × ألا ليت حظي من حياطتكم بكرُ).

وورد أيضاً في البداية والنهاية: ٣/ ٤٨ بلفظ السيرة.

- ورد البيت الثاني في هف بنصِّ: (من الخور حثحاث كثير رغاؤه × يرشُّ على الحاذَيْن من بوله قطرُ)، وفي السير كالأصل ولكن (من الخور) بدل (من الجون)، وفي السيرة بنص ً: (من الخور) و(يرشُّ على الساقين من بوله قطرُ)، وبلفظ السيرة في البداية والنهاية .
  - ورد البيت الثالث في هف والسير والسيرة ، وفيها جميعاً: (أرى أخوينا).

وورد أيضاً في أنساب الأشراف: ٣٢/٢ بنصِّ: (تداعى علينا مَوْليانا فأصبحوا × إذا استنصروا قالوا: إلى غيرنا النصرُ) والبداية والنهاية وشرح نهج البلاغة: ١٥/ ٢٣٣.

• ورد البيت الرابع في هف وفيه: (من رأس ذي العلق)، وفي السير وفيه: (كما ترجمت)، وفي السيرة برواية: (ولكن تجرجما × كما جُرجمت من رأس ذي علق).

وورد أيضاً في شرح نهج البلاغة بنصِّ : (ولكنْ تراجما × كما ارتجمَتْ من رأس ذي القلع) والبداية والنهاية.

ورد البيت الخامس في هف برواية: (فقد أصبحا منهم أكفهم صفر). وفي السير والسيرة برواية: (هما أغمزا) و(فقد أصبحا منهم أكفهما صفر).

وورد أيضاً في أنساب الأشراف: ٢/ ٣٣ وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وتركيب (غمض) في لسان العرب وتاج العروس ، وفيهما: (هما أغمضا. . . × وأيديهما من حُسن وصلهما صفر).

• ورد البيت السادس في هف وفيه: (مثلما نُبِذَ الجمرُ)، وبنصّه في السير، وبنصًّ الأصل في السيرة.

وورد أيضاً في أنساب الأشراف وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية.

• ورد البيت السابع في هف والسيرة بنصِّ: (فوالله لا تنفكُ منّا عداوة × ولا منهم مادام من نسلنا شَفْرُ)، وفي السير وفيه: (لا ينفك منهم مجاور × يحادرنا (كذا) مادام). وورد أيضاً في أنساب الأشراف والبداية والنهاية.

- ورد البيت الثامن في هف والسيرة وفيهما: (مَنْ لا أباله) وفي السير بنص : (من لا أخاله) و(إلا أنْ يرش).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية وتركيب (رسس) في لسان العرب وتاج العروس.
- ورد البيت التاسع في هف وفيه: (وليد) و(زرقاء جال بها السِّحْرُ) وبنصِّ الأصل في السير.

وورد أيضاً في شرح نهج البلاغة بنص: (قديماً أبوهم كان عبداً لجدِّنا × بني أمة شهلاء جاش بها البحر).

• ورد البيت العاشر في هف بنصِّ: (وكانوا بنا أوْلى إذا بُغيَ النصرُ) وبنصِّ الأصل في السير، وفي السيرة بنصِّ: (إذا بُغيَ النصرُ).

وورد أيضاً في البداية والنهاية.

• ورد البيت الحادي عشر في هف برواية: (أحلامها وعقولها × وكانوا كجعر بئس ما صنعت جعر)، وفي السيرة بنص : (بئس ما صنعت جفر).

وورد أيضاً في شرح نهج البلاغة بنصِّ: (لقـد سفهوا أحلامهم في محمـد × فكـانوا كجعر بئسَ ما ضفطت جعرٌ).

● ويُراجع (المستدرَك) في أربعة أبيات من هذه القطعة.

# (YY)

• ورد البيت الأول بنصِّ الأصل في هف والسير: ١٥٥.

وورد أيضاً في تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٣٧٠ ودلائل النبوة: ٢/ ١٨٨، وتاريخ اليعقوبي: ٢/ ٢٢ والفصول المختارة: ٢/ ٨٨ والمناقب: ١/ ١٤ والكشاف: ٢/ ١٢ وتفسير القرطبي: ٦/ ٤٠ وتاريخ أبي الفدا: ١/ ١٢٠ والحجة: ٨٦ وشرح نهج البلاغة: ١٤/ ٥٥ وتذكرة الخواص: ٩ والبداية والنهاية: ٣/ ٤٤ وثمرات الأوراق: ٢/ ٤ وشرح شواهد المغني للسيوطي: ٢/ ٦٨٦ وبحار الأنوار: ٣٥ / ٨٧ و ١٢٤ و ١٤٧ و ١٧٦ و ١٧٦ و ١٧٦ و ١٧٠ و ١٧٦ و السيرة الحلبية: ١/ ٣٥٣ والدرجات الرفيعة: ٤٤ والسيرة الحلبية: ١/ ٣٥٣ والدرجات الرفيعة: ٤٤ والسيرة الدحلانية: ١/ ٨٥ و ١٩٧ و ١٩٠ و العروس (لنن).

ورد البيت الثاني في هـف بنص : (فانفذ لأمرك) و(فكفى بنا دُنياً لديك ودينا)
 وبنص الأصل في السير.

وورد أيضاً في المصادر المتقدمة في تخريج البيت الأول عدا تاريخي اليعقوبي وأبي الفدا والسيرة الحلبية.

• ورد البيت الثالث بنص الأصل في هف، وفي السير بنص : (وعلمت أنك ناصح) و (كنت قديماً أمينا).

وورد أيضاً في مصادر تخريج البيت الثاني، وفي التهذيب: ١٩٤/١٠ والاصابة: ١١٦/٤ ومعاهد التنصيص: ١/٢٨٢.

• ورد البيت الرابع في هف بنصِّ الأصل، وفي السير وفيه: (قد عرفتُ بأنه).

وورد أيضاً في مصادر تخريج البيت الثالث وفي متشابهات القرآن: ١/ ٦٥ وتركيب (كفر) في لسان العرب وتاج العروس، وشرح الشواهد للعيني/ هـامش الخزانـة: ٨/٤ – ٩ وخزانة الأدب: ٤/ ١١٠.

• ورد البيت الخامس في هف والسير برواية: (أو حذاري سُبَّةً). وفي السير: (لذاك مبينا).

وورد أيضاً في مصادر تخريج البيت الأول باستثناء تاريخي اليعقوبي وأبي الفدا والحجة والسيرة الحلبية، كما ورد في التهذيب: ١٩٤/١٠ وتركيب (كفر) في لسان العرب وتاج العروس.

## ( 77 )

• ورد البيت الأول في هف والسيرة: ١/ ٢٩٩ بنصِّ الأصل، وفي السير: ١٥٦ وفيه (لا ودَّ بينهم).

وورد أيضاً في الحجة: ٨١ والبداية والنهاية: ٣/ ٥٣ وشواهد العيني: ٤/ ٥ وخزانة الأدب: ١/ ٢٥٣ والسيرة الدحلانية: ١/ ٨١.

• ورد البيت الثاني بنصِّ الأصل في هف والسير والسيرة.

وورد أيضاً في البداية والنهاية وشرح شواهد العيني وشرح شواهد المغني: ١/ ٣٩٥ وخزانة الأدب والسيرة الدحلانية.

• ورد البيت الثالث بنصِّ الأصل في هف والسير والسيرة.

وورد أيضاً في البداية والنهاية وشرح شواهد العيني وخزانة الأدب والسيرة الدحلانية.

- ورد البيت الرابع في هف بنص : (وأبيض ماض من تراث المقاول)، وفي السير بلفظ الأصل، وفي السيرة بنص : (بسمراء سمحة × . . . من تراث المقاول).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية وخزانة الأدب والسيرة الدحلانية.
- ورد البيت الخامس في هف و السيرة وفيهما: (رهطي واخوتي) وفي السير وفيه:
   (رهطي واسرتي).
  - وورد أيضاً في معجم البلدان: ١/ ٢١٨ والبداية والنهاية وخزانة الأدب.
    - ورد البيت السادس في هف والسيرة وفيهما: (فعبد مناف).
      - وورد أيضاً في البداية والنهاية والسيرة الدحلانية.
        - ورد البيت السابع بنص الأصل في هف.
      - وورد أيضاً في الفَسْر: ١/ ٢٦٣ والسيرة الدحلانية.
  - ورد البيت الثامن بنص الأصل في هف، وبنص : (لقد وهَّنتُم) في السيرة.
     وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت التاسع في هف بنصِّ: (خطف قدر فأنتم × بنا كحطاب أقدر ومراجل) وفي السيرة بنصِّ: (وأنتمُ × الان حطاب أقدر ومراجّل).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت العاشر في هف وفيه: (عقوقها × وخذلانها) وفي السيرة بنص : (ليهنيء بني عبد مناف).
  - وورد أيضاً في البدّاية والنهاية.
- ورد البيت الحادي عشر في هف بنصِّ: (سيحتلبوها لاقحاً) وفي السيرة بنصِّ: (فإن نكُ قوماً نتَّر ما صنعتُمُ).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت الثاني عشر في هف بنصِّ: (يقضي نسكَه كلُّ قافل) وفي السير بنصِّ: (عكوفاً معاً مستقبلين وتاره × لدى حيثُ يقضي حلفَه كلُّ نافلِ) وفي السيرة بنص : (يقضى حلفَه كل نافل).
  - وورد أيضاً في البدَاية والنهاية وخزانة الأدب.
- ورد البيت الثالث عشر في هف والسيرة بنص : (بمفضى السيول من أساف ونائل)
   وفي السير بنص : (ينيخ الأشعريون (كذا)) و (بمفضى السيول).

وورد أيضاً في سيرة ابن هشام: ١/ ٨٥ (بمفرده) وأمالي ابن الشجري: ٢/ ٣٤١ ومعجم البلدان: ١/ ٢١٨ والبداية والنهاية.

ورد البيت الرابع عشر في هف بنصِّ: (موشَّمة الأعضاد) وفي السيرة برواية: (مخيَّسة).
 وورد أيضاً في البداية والنهاية.

• ورد البيت الخامس عشر في هف والسيرة بنصِّ الأصل.

وورد أيضاً في الفَسْر: ١/ ٢٧٣ والبداية والنهاية.

ورد البيت السادس عشر في هف بنص : (علينا بشر أو مُلحً ق باطل) وفي السيرة بنص : (أو مُلح بباطل).

وورد أيضاً في معجم البلدان: ٣/ ٢٦ والحجة وشرح نهج البلاغة: ١٤/ ٧٩ والبداية والنهاية وخزانة الأدب وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٦٥ والسيرة الدحلانية.

ورد البيت السابع عشر في هف بنص : (بمغيبة × ومن مفتر في الدين مالم نحاول)
 وفي السيرة وفيها: (ما لم نحاول).

وورد أيضاً في معجم البلدان: ٣/ ٢٦ والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وخزانة الأدب وبحار الأنوار والسيرة الدحلانية.

• ورد البيت التامن عشر في هف وفيه: (ومَنْ أرسى) و(وعَيْرٍ وراق في حراء ونازل) وفي السيرة وفيها: (ومَنْ أرسى).

وورد أيضاً في سيرة ابن هشام: ١/ ٢٥١ (بمفرده) ومعجم البلدان: ٣/ ٢٦ والبداية والنهاية وخزانة الأدب والسيرة الدحلانية.

وورد عجز البيت في تاريخ الطبري: ٢/ ٣٠٠.

- ورد البيت التاسع عشر في هف وفيه: (وبالبيت ركن البيت) وبنصِّ الأصل في السيرة. وورد أيضاً في البداية و النهاية وخزانة الأدب والسيرة الدحلانية.
  - ورد البيت العشرون بنص الأصل في هف والسيرة.

وورد أيضاً في البداية والنهاية وخزانة الأدب والسيرة الحلبية.

ورد البيت الحادي والعشرون في هف وفيه: (في الصخر) وفي السيرة وفيها: (في الصخر رطبة).

- وورد أيضاً في البداية والنهاية وخزانة الأدب والسيرة الحلبية.
- ورد البيت الثالث والعشرون في هف والسيرة بنصِّ: (بين المروتَيْنِ إلى الصَّفا).
   وورد أيضاً في المحبَّر: ٣١١ والبداية والنهاية وخزانة الأدب.
  - ورد البيت الرابع والعشرون بنص الأصل في هف والسيرة.
     وورد أيضاً في البداية والنهاية.
  - ورد البيت الخامس والعشرون بنص الأصل في هف والسيرة.
     وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت السادس والعشرون بنص الأصل في هف، وبنص : (وهل فوقها) في السيرة.
   وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت السابع والعشرون في هف بنصِّ: (كما يفزعْنَ من وَقْعِ وابـلِ) وبنصِّ الأصل في السيرة.
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية.
  - ورد البيت الثامن والعشرون في هف والسيرة برواية: (إذا صمدوا لها).
     وورد أيضاً في الكافي: ١/ ١٢٤ والبداية والنهاية.
- ورد البيت التاسع والعشرون في هف بنصِّ: (وكندة إذْ ترمي الجمارَ عشيَّةً × تجيرُ بها) وفي السيرة بنصِّ: (تجيزُ بهم).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية.
  - ورد البيت الثلاثون في هف وفيه: (عاطفات الذلايل) وبنص الأصل في السيرة.
     وورد أيضاً في البداية والنهاية.
  - ورد البيت الحادي والثلاثون في هف وفيه: (وما حَجَّ بيتَ الله) وبنصِّ الأصل في السيرة.
     وورد أيضاً في البداية والنهاية وخزانة الأدب.
  - ورد البيت الثاني والثلاثون في هف وفيه: (سمر الرماح مع الطبا × وانفاذهم ما ينتقي كل نابل)، وفي السيرة بنص : (سمر الصفاح وسرحه × وشبرقه وَخْدَ النعامِ).
     وورد في هف بعد هذا البيت بيت نصته :

ومشيهم حول البسال وسرحه وسَلْميّه وَخْدَ النعامِ الجوافلِ ومشيهم حول البيت ٣٢ أيضاً في البداية والنهاية.

• ورد البيت الثالث والثلاثون في هف وفيه: (فهل فوق هذا) و (وهل من معيذ) وفي السيرة وفيها: (وهل من معيذ).

وورد أيضاً في الحجة والبداية والنهاية وخزانة الأدب.

ورد البيت الخامس والثلاثون في هف وفيه: (يطاع بنا الأعداء) وفي السيرة وفيها:
 (يُطاعُ بنا العُدَّا ووَدُّوا).

وورد أيضاً في المناقب والبداية والنهاية وخزانة الأدب وتركيب (كبل) في لسان العرب وتاج العروس.

• ورد البيت السادس والثلاثون في هف والسيرة وفيهما: (أمركم في بلابِل). وورد أيضاً في الحجة والبداية والنهاية وخزانة الأدب.

• ورد البيت الثامن والثلاثون في هف وفيه: (نبرا محمداً) و (ونناصل) وفي السيرة وفيها: (نُبْزي محمداً).

وورد أيضاً في سيرة ابن هشام: ٣/ ٢٥ (بمفرده) وأنساب الأشراف: ١/ ٢٣٢ ولفصول ودلائل النبوة: ٦/ ١٤١ ونسب قريش: ٩٤ والتهذيب (بزا): ٣١/ ٢٦٩ والفصول المختارة: ٢/ ٨٢ والحماسة الشجرية: ١/ ٦٤ والفائق: ١/ ١٠٥ والاقتضاب: ٣/ ٤٠٧ والحجة وشرح نهج البلاغة: ٣/ ٢٥٨ و ٢٥٩ و ١/ ٩٧ و ٨٠ والبداية والنهاية ولسان العرب (نضل) و (بزا) وعمدة الطالب: ٧ وشرح شواهد المغني: ١/ ٣٩٥ وخزانة الأدب وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة: ٥٦ والسيرة الدحلانية وتاج العروس (كذب) و (نضل) و (بزا).

• ورد البيت التاسع والثلاثون بنصِّ الأصل في هف والسيرة.

وورد أيضاً في تاريخ الطبري: ٢/ ٤٤٦ و التبيين: ٢٠٢ و الكامل لابن الأثير: ٢/ ٨٧ و جميع المصادر التي ورد فيها البيت ٣٨ باستثناء أنساب الأشراف والتهذيب ولسان العرب وتاج العروس.

• ورد البيت الأربعون بنصِّ الأصل في هف والسيرة.

وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة ودلائل الاعجاز: ١٨ والبداية والنهاية وخزانة الأدب وبحار الأنوار. وعجزه في الدلائل: نهوض الروايا في طريق حلاحلِ.

ورد البيت الحادي والأربعون في تاريخ اليعقوبي: ٢/ ١٩ والحماسة الشجرية بنص
 آخر هو: (وينهض ُقومٌ نحوكم غير عُزَّل × ببيض حديث عهدُها بالصياقل).

• ورد البيت الثاني والأربعون في هف وفيه : (يرى ذو البغي) و (من الضغن فعلَ الأنكب المتحامل) . الأنكب المتحامل) .

وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهايـة والتذكرة السعدية: ٢٠٤ وخزانة الأدب وبحار الأنوار .

• ورد البيت الثالث والأربعون في هف والسيرة وفيهما: (إنْ جَدُّ ما أرى).

وورد أيضاً في نثر الدر: ١/ ٣٩٨ ودلائل الاعجاز: ١٨ والمناقب: ١/ ١٧ والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية والتذكرة السعدية وخزانة الأدب وبحار الأنوار.

• ورد البيت الرابع والأربعون في هف بنصِّ: (بكفِّ فتى) وفي السيرة بنصِّ: (بكَفَّيْ فتى).

وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية والتذكرة السعدية وخزانة الأدب وبحار الأنوار.

ورد البيت السابع والأربعون في هف بنصِّ: (وثاني حجة بعد قابلِ) وفي السيرة بنصِّ الأصل.

وورد أيضاً في الحجة والبداية والنهاية.

وورد صدره فقط في العين: ٦/ ١١٩.

• ورد البيت الثامن والأربعون في هف والسيرة بنصِّ: (يحوطُ الذمارَ غير ذرب مواكل).

وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وشرح شواهد المغني: 1/ ٣٩٦ (وفيه: يحوط الذمار في مكر ونائل) وخزانة الأدب وبحار الأنوار ولسان العرب (أكل) و(وكل) وتاج العروس (أكل).

• ورد البيت التاسع والأربعون في هف بنصِّ الأصل، وفي السيرة بنصِّ: (ثمال اليتامي).

وورد أيضاً في سيرة ابن هشام: ١/ ٣٠٠ (بمفرده) وأنساب الأشراف وتأريخ اليعقوبي وغريب الحديث لابن قتيبة: ١/ ٣١٣ ودلائل النبوة: ١/ ٢٩٩ و٦/ ١٤١

والكافي: 1/ 82 والتهذيب: 10/ 98 والمقاييس (ثمل) ومجمل اللغة ونشر الدر: 1/ 84 والفصول المختارة والمناقب والحماسة الشجرية والحماسة البصرية: 1/ 11/ ودلائل الاعجاز: 1۸ والتذكرة الفخرية: 80% والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية والاصابة: ٤/ 110 وتهاية الأرب: 1/ ٢٤١ وشرح شواهد المغني وخزانة الأدب وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة: ٤٢ و ٥٥ والسيرة الحلبية والسيرة الدحلانية ولسان العرب وتاج العروس (ثمل) و (رمل) و (عصم).

• ورد البيت الخمسون بنصِّ الأصل في هف، وفي السيرة بنصِّ: (في رحمة وفواضل).

وورد أيضاً في دلائل النبوة ودلائل الاعجاز: ١٨ والتذكرة الفخرية وأساس البلاغة (هلك) والحماسة البصرية والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية ونهاية الأرب وشرح شواهد المغني وخزانة الأدب وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة والسيرة الدحلانية وتركيب (هلك) في تاح العروس.

ورد البيت الحادي والخمسون في هف بنصِّ: (أُسَيْد ورهطه)، وفي السيرة بنصِّ: (إلى بغضنا وجَزَّانا لآكل).

وورد أيضاً في البداية والنهاية

- ورد البيت الثاني والخمسون في هف (وفيه: مسيء لا يؤخَّرُ عاجل).
  - ورد البيت الثالث والخمسون بنص الأصل في هف والسيرة.
     وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت الرابع والخمسون في هف بنصِّ: (أطاعا بنا الغاوين في كل وجهة × ولم يرقبا فينا) وفي السيرة بنصِّ: (أطاعا أُبيّاً) و(ولم يرقبا فينا).

وورد أيضاً في البداية والنهاية.

 ورد البيت الخامس والخمسون في هف بنصِّ: (كما قد لهبنا من سبيع) وفي السيرة بنصِّ: (معرضا لم يجامل).

وورد أيضاً في البداية والنهاية.

وصدره فقط في جمهرة النسب: ١٢٥.

• ورد البيت السادس والخمسون في هف بنصِّ: (فإن يُقْتَللا أو يمكن) و (بكَيْلِ المكايل) وفي السيرة بنصِّ: (فإن يلقيا أو يمكن).

- وورد أيضاً في البداية والنهاية .
- ورد البيت السابع والخمسون في هف بنصِّ: (وذاك أبو عمرو أبي غير مغضب) وفي السيرة بنصِّ: (وذاك أبو عمرو).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية.
  - ورد البيت الثامن والخمسون في هف بقافية: (ثم حامل) وفي السيرة بقافية: (ثم خاتل).
     وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت التاسع والخمسون في هف بنصِّ: (ويقسمُنا بالله ما إنْ) وفي السيرة بنص: (ويؤلي لنا بالله) و (غير حائل).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية .
- ورد البيت الستون في هف بنصِّ: (أضاقَ عليه) و(من الأرضِ بين أخشبِ بالأجادل) وفي السيرة بنصِّ: (أضاقَ عليه) و(بين أخشبِ فمجادل).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت الثاني والستون في هف بنصِّ: (بسعيك فينا مغرضاً) وفي السيرة بنصَّ: (بسعيك فينا مغرضاً)
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت الثالث والستون في هف والسيرة بنص : (ورحمته فينا ولست بجاهل).
   وورد أيضاً في البداية والنهاية .
- ورد البيت الرابع والستون في هف بنص : (وعتبة) و(ذي دغاول) وفي السيرة بنص : (فعتبة) و (ذي دغاول).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية.
  - ورد البيت السادس والستون في هف بنصِّ: (وترعووا × نلاقي ونلقى منك احدى البلابل).
- ورد البيت السابع والستون في هف بنصِّ: (كأنك قَيْلٌ في كبارِ المجادل) وفي السيرة بنصِّ: (كما مرَّ قيلٌ من عظامِ المقاولِ).
  - وورد أيضاً في البداية والنّهاية.

- ورد البيت الثامن والستون في هف وفيه: (وبرد مياهم) و(لست عنهم) وفي السيرة وفيها: (وبرد مياهه).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت التاسع والستون في هف بنصِّ: (تخبِّرنا فِعْلَ) و (وتُخْفي عارقاتِ الدواخل) وفي السيرة بنصِّ الأصل.
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت السبعون في هف بنصِّ: (ولا عند تلك المعظمات الجلائل) وفي السيرة بلفظ الأصل.
  - وورد أيضاً في شرح نهج البلاغة: ١٥/ ٢٨٤ والبداية والنهاية.
- ورد البيت الحادي والسبعون في هف بنصِّ: (ولا يوم قصم) و(إلى جدل من الخصوم المساجلِ). الخصوم المساجلِ).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية .
- ورد البيت الثاني والسبعون في هف والسيرة بنص : (ساموك خطة)، والقافية في السيرة: (بوائل).
- وورد أيضاً في جمهرة النسب: ٦٢ والاشتقاق: ٨٨ والبداية والنهاية. وورد في شرح نهج البلاغة بهذا النصِّ: (أمطعمُ إمّا سامني القومُ خطةً × فإني متى أوكَل فلست بآكلِ).
  - ورد البيت الثالث والسبعون في هف والسيرة برواية: (عقوبة شرًّ).
- وورد أيضاً في شرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وتركيب (عيل) في لسان العرب وخزانة الأدب والسيرة الحلبية والسيرة الدحلانية .
- ورد البيت الرابع والسبعون في هف بنصِّ: (لا يغيض شعيرةً) وقافيته: (حق عادل) وفي السيرة بنصُّ الأصل.

وورد أيضاً في سيرة ابن هشام: ١/ ٢٥٩ (بمفرده) والعين: ٣/ ١٤ والتهذيب: ٣/ ١٩ و ٤٠٢ والمقايس (حيص) والصحاح (عول) والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية ونهاية الأرب وخزانة الأدب وبحار الأنوار وتركيبي (حصص) و(عيل)

في لسان العرب و (حصص) في تاج العروس، وقال السهيلي في الروض: ٢/ ٢٧ «ويروى في غير السيرة: (يحص) من حَصَّ الشَّعَرَ إذا أذهبه».

• ورد البيت الخامس والسبعون في هف (وفيه: سفهت أخلاق توم) وفي السيرة بنص الأصل.

وورد أيضاً في سيرة ابن هشام: ١/ ٢٢٢ (بمفرده) وسمط اللآلي: ١/ ٥٨٨ والبداية والنهاية.

• ورد البيت السادس والسبعون بنصِّ الأصل في هف والسيرة.

وورد أيضاً في البداية والنهاية وخزانة الأدب.

ورد البيت السابع والسبعون في هف بنص : (وكان لنا حوض السقاية فيهم × ونحن الذُّرى منهم وفوق الكواهل) وفي السيرة وصدره كصَدْرِ هف، وعجزَه فيها: (ونحن الكُدى من غالب والكواهل).

وورد أيضاً في البداية والنهاية .

- ورد البيت الثامن والسبعون بنص الأصل في هف، وبرواية: (ولا حالفوا) في السيرة. وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت التاسع والسبعون في هف بنص : (مجنونة هندكية × بني جُمَحٍ عبيدَ قيسٍ) وفي السيرة بنص : (محبوبة هندكية) إلى آخر رواية هف .

وورد أيضاً في البداية والنهاية وتركيب (هندك) في لسان العرب وتاج العروس.

ورد البيت الثمانون في هف بنصِّ: (تمالوا وألَّبوا) و(من كل طفل وحامل) وفي السيرة بنصِّ: (تمالوا وألبوا).

وورد أيضاً في البداية والنهاية.

- ورد البيت الرابع والثمانون في هف بنصِّ: (وشايظ كانت) وفي السيرة بنصِّ الأصل. وورد أيضاً في البداية والنهاية.
  - ورد البيت الخامس والثمانون بنص الأصل في هف والسيرة.
     وورد أيضاً في البداية والنهاية.

• ورد البيت السادس والثمانون في هف بنصِّ: (أَنْ تَنَشَّرَ أَمرُنا) و(بعدنا بالتخاذلِ) وفي السيرة (وفيها: بعدنا بالتخاذل).

- وورد أيضاً في البداية والنهاية .
- ورد البيت السابع والثمانون بنص الأصل في هف والسيرة.
   وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت الثامن والثمانون في هف (وفيه: النساء المعاطل) وبنص الأصل في السيرة.
   وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت التاسع والثمانون في هف بنص : (من كعوب كبيرة × فلابد يوماً انها في مجاهل) وفي السيرة بلفظ الأصل.
  - ورد البيت التسعون في هف والسيرة (وفيهما: من معقَّة خاذل).
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية وشرح شواهد العيني وخزانة الأدب.
  - ورد البيت الحادي والتسعون في هف بنصِّ: (إذا لم يقلُّ بالحقِّ مقول قائل).
- ورد البيت الثالث والتسعون في هف بنص : (القوم غير مكذّب × زهير حسام مفرد من حمائل).
   من حمائل) وفي السيرة بنص : (ونعم . . غير مكذب × زهير حساماً مفرداً من حمائل).
   وورد أيضاً في البداية والنهاية وشرح شواهد العيني وخزانة الأدب .
- ورد البيت السادس والتسعون في هف بنصِّ: (من الشمِّ الطوالِ إذا انتمى × ففي حسبٍ في حومةِ المجدِ) .
  - وورد أيضاً في البداية والنهاية وخزانة الأدب.
  - ورد البيت السابع والتسعون في هف (وفيه: قبل تسويد معشر).
- ورد البيت الثامن والتسعون في هف بنص : (فكل صديق) و(لَعَمْري وجدنا عيشَه غير زائل) وفي السيرة بنص : (فكل . . . نعد هُ × لعمري وجدنا غبَّه غير طائل).
   وورد أيضاً في البداية والنهاية وشرح شواهد العيني وخزانة الأدب.
  - ورد البيت التاسع والتسعون بلفظ الأصل في هف والسيرة.

وورد أيضاً في كنز الفوائد: ٧٨ والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وخزانة الأدب وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة والسيرة الدحلانية.

• ورد البيت المائة في هف بنصِّ: (وزيناً على رغم العدوِّ المخابلِ) وفي السيرة بنصِّ: (وزيناً لمن والاه ربَّ المشاكل).

وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة وخزانة الأدب وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

• ورد البيت ١٠١ في هف بنصِّ: (أو مَنْ مؤمَّلٌ × إذا قايس الحكّامُ أهلَ التفاضلِ) وفي السيرة بلفظ الأصل.

وورد أيضاً في البداية والنهاية وخزانة الأدب والدرجات الرفيعة والسيرة الدحلانية .

• ورد البيت ١٠٣ في هف والسيرة بنصِّ: (عادل غير طائش × بوالي إلهاً ليس عنه بذاهل).

وورد أيضاً في كنز الفوائد ومتشابهات القرآن: ٦٦/١ والحماسة البصرية واحَجة (برواية: حليماً رشيداً حازماً غير طائش × يُوالي إلهَ الخلق ليسَ بماحلِ) والبداية والنهاية وخزانة الأدب والدرجات الرفيعة والسيرة الدحلانية.

• ورد البيت ١٠٤ في هف بنصِّ: (حقه غير ناصل) وفي السيرة بنصِّ: (حقه غير باطل).

وورد أيضاً في كنز الفوائد ومتشابهات القرآن والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وعمدة الطالب: ٧ وخزانة الأدب وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

• ورد البيت ١٠٥ في هف وفيه: (لقد علموا) و(لديهم) وفي السيرة (وفيها: لقد علموا).

وورد أيضاً في الفصول المختارة وكنز الفوائد ومتشابهات القرآن والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وخزانة الأدب ويحار الأنوار والدرجات الرفيعة والسيرة الدحلانية.

- ورد البيت ١٠٦ في هف والسيرة بنصِّ: (فوالله لولا أنْ أجيء بسُبَّة × تجرُّ على).
   وورد أيضاً في الحجة والبداية والنهاية وخزانة الأدب والسيرة الدحلائية.
- ورد البيت ۱۰۷ في هف والسيرة بنص : (لَكُنا اتَّبعناه على كلِّ حالة × من الدهر جدا غير قوال التَّهازل).

وورد أيضاً في البداية والنهاية والايضاح: ١/ ٢٣٣ و خزانة الأدب والسيرة الدحلانية.

• ورد البيت ١٠٨ في هف بنصِّ: (إلى العز آباء كرام المحاصل) وفي السيرة بنصِّ: (إلى الخير آباء كرام المحاصل).

وورد أيضاً في الحجة بنصِّ: (رجال كرام غير ميل عوارد × كمثل السيوف في أكفِّ الصياقل).

• ورد البيت ١٠٩ في هف بنصِّ: (وقفنا لهَم) و(وحسَّر عنّا كل باغ وجاهل) وفي السيرة بنصِّ: (وَهنّا لهم) و(ويحسر عنّا كل باغ وجاهل).

وورد أيضاً في الحجة (بنص : رددناهم حتى تبدَّدَ جمعُهم × وندفع عنّا كل باغ وجاهل) والبداية والنهاية .

• ورد البيت ١١٠ في هف بنصِّ: (الفتيان عنه) و (ضواري أُسود فوق لحمٍ) و في السيرة بنصِّ: (الفتيان فيه) و (ضواري أُسود فوق لحم).

وورد أيضاً في الحجة والبداية والنهاية .

• ورد البيت ١١١ في هف بنصِّ: (يعتلي الأقوام عند التطاول) وفي السيرة بنصِّ: (بهم نُعيَ الأقوامُ عند البواطل).

ووَرد أيضاً في الحجة (بنصِّ : بهم تعتزي الأقوامُ عند المحافل). و البداية والنهاية.

• ورد البيت ١١٢ بلفظ الأصل في هف.

• ورد البيت ١٦٣ بلفظ الأصل في هف.

• ورد البيت ١١٤ في هف بنصِّ: (فأصبح منّا) وفي السيرة بنصِّ: (تقصِّر عنه).

وورد أيضاً في الحماسة البصرية والبداية والنهاية وخزانة الأدب والدرجات الرفيعة والسيرة الدحلانية .

• ورد البيت ١١٥ في هف بنصِّ: (وجُدْتُ بنفسي) و (بالطُّلي والكلاكلِ) وفي السيرة (وفيها: بالذرا والكلاكل).

وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وخزانة الأدب وبحار الأنوار ولدرجات الرفيعة والسيرة الدحلانية.

• ويُراجع (المستدرك) في بيتين من هذه القصيدة .

( 77)

• ورد البيت الرابع في بحار الأنوار : ٣٥/ ٨٩ .

• ورد البيت الخامس في بحار الأنوار.

• ورد البيت السادس في بحار الأنوار.

( 37 )

• وردت الأبيات ١ - ٣ في الحجة: ٧٢ وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٢٨.
 ( ٢٥ )

- ورد البيت الأول في الحجة: ٧٤ وشرح نهج البلاغة: ١١/٧٧ وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٦٤.
- ورد البيت الثاني في المصادر الثلاثة المتقدمة، ونصُّه فيها: (فإنَّ كَفَّك كَفي إن بُليت بهم × ودونَ نفسك نفسي في الملمّات).

#### ( ۲7 )

● وردت الأبيات الأربعة في كتاب البرصان والعرجان: ٢٦ – ٢٧، وفيه في الثالث: (رغائب الأموال).

## ( YY )

- ورد البيتان في البرصان والعرجان: ٢٧ ٢٨ ، وفيه في الثاني: (للخمسة) و (ما للخمس). ( ٢٨ )
- ورد البيت الأول في السير: ١٥٧ (وفيه: على ذات نأيها) وفي السيرة: ١/ ٣٧٧ بلفظ الأصل.

وورد أيضاً في كنز الفوائد: ٧٩ والتبيين: ٨٩ ومعجم البلدان: ٧/ ٨٤ والحجة: ٣٩ وشرح نهج البلاغة: ١٤/ ٧٧ والبداية والنهاية: ٣/ ٨٧ وعمدة الطالب: ٦ وخزانة الأدب: ١/ ٢٦١ وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٥٩ والدرجات الرفيعة: ٥٢.

• ورد البيت الثاني بلفظ الأصل في السير والسيرة.

وورد أيضاً في الكافي: 1/ 23 والفصول المختارة: 7/ ٨١ (بنصِّ: ألم تعلموا أن النبيَّ محمداً × رسولٌ أمينٌ خُطَّ في سالف الكتب) وكنز الفوائد ونثر الدر: ٢٩٧/١ والمناقب: ١/ ٤٤ ومتشابهات القرآن: ١/ ٥٦ والتبيين ومجمع البيان: ٢/ ٢٨٧ ومعجم البلدان: ٧/ ٨٤ والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وعمدة الطالب: ٦ وخزانة الأدب وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

• ورد البيت الثالث في السير (وفيه: ولا خير فيمن) وفي السيرة بلفظ الأصل.

وورد أيضاً في كنز الفوائد والتبيين والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وخزانة الأدب (وقال البغدادي: هي قصيدة جيدة على هذا الأسلوب) وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

• ورد البيت الرابع في السير (وفيه: وإن الذي أضفتم (كذا)) و (كراغبة السقب) وفي السيرة بنص : (وإن الذي ألصقتُم من كتابكم).

وورد أيضاً في المناقب ومعجم البلدان: ٧/ ٨٤ والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

• ورد البيت الخامس في السير والسيرة بلفظ الأصل.

وورد أيضاً في المعاني الكبير: ٣/ ٨٨٨ والمناقب وأساس البلاغة (حفر) والمستقصى: ١/ ٢٧٤ ومعجم البلدان: ٧/ ٨٤ والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

- ورد البيت السادس في السير (وفيه: أيا صرنا) وفي السيرة (وفيها: أمر الوشاة). وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.
  - ورد البيت السابع في السير بلفظ الأصل، وفي السيرة بنصِّ: (جلب الحرب). وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.
- ورد البيت الثامن في السير بنصِّ: (ولسنا وربِّ البيت نُسلم أحمداً × على الحال من عضِّ الزمان ولا كرب) وفي السيرة بنصِّ: (فلسنا ورب البيّت نسلم أحمداً × لعزّاء من عض الزمان).

وورد أيضاً في معجم البلدان: ٧/ ٨٤ والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

• ورد البيت التاسع في السيرة بلفظ الأصل.

وورد أيضاً في بقية التنبيهات: ٤٨ ومعجم البلدان والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

- ورد البيت العاشر في السيرة بنصِّ: (بمعترك ضيق ترى كسرَ القنا × به والنسورَ الطخم). وورد أيضاً في معجم البلدان والحجة وشرَّح نهجَ البلاَغة (وفيه: به والضباعَ العُرجَ تعكف كالشربِ) والبداية والنهاية وبحار الأنوار.
  - ورد البيت الحادي عشر بلفظ الأصل في السيرة.

وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

● ورد البيت الثاني عشر بلفظ الأصل في السير والسيرة.

وورد أيضاً في المناقب ومجمع البيان والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

ورد البيت الثالث عشر في السير بنص : (ولا نتشكّى ما ينوب من النكب) وفي السيرة بنص : (ولا نشتكي ما قد ينوب).

وورد أيضاً في شرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

• ورد البيت الرابع عشر بلفظ الأصل في السير والسيرة.

وورد أيضاً في شرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

## ( YY )

• ورد البيت الأول بنصِّ الأصل في هف والسير: ١٥٧.

وورد أيضاً في الحجة: ٤٨ وشرح نهج البلاغة: ٦٢/١٤.

ورد البيت الثاني بلفظ الأصل في هف، وفي السير بنصِّ: (واخوتنا من عبد شمس).
 وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة.

• ورد البيت الثالث في هف (وفيه: وأمْرَ غَوِيًّ) وفي السير بنصِّ: (علينا ولاية × وأمرَ غوي).

ووردٌ أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة .

● ورد البيت الرابع في هف والسير بنصِّ: (إنا قد قتلنا).

وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة.

• ورد البيت الخامس في هف موزَّعاً في بيتين هما:

هُ ومكة والإشعار في كل معمل ورده عدماه والركن العتيق المقبل

كذبتـــم وبيـــت الله يُثْلَـــمُ ركنُـــهُ وبــالحجِّ أو بـــالنيبُ تدمـــى نحـــورُهُ

وورد بنص الأصل في السير.

- وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة .
- ورد البيت السادس في هف بنص ً: (أو تعطفوا دون قتله) ومصحَّفاً في السير.
   وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة (وفيه: أو تصطلوا دون نَيْله).
- ورد البيت السابع في هف (وفيه: بأرحام وأنتم ظلمتُمُ)، وفَي السير بنصِّ: (وتدعوا بويل أنتُمُ إن ظلمُتُم × مقابله في يوم).
- ورد البيت الثامن في هف بنصِّ: (فمهلاً ولما تنتج... × بيَتْن تمامٍ أو بآخر) وفي السير بنصِّ: (فمهلاً ولما تنجح الحربُ بكرَها × ويأتي تماماً).

وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة.

- ورد البيت التاسع في هف بنصِّ: (نُجالحْ فنعركْ من نشاءُ بكلكل) وفي السير بنصِّ: (وإنّا متى) و(تجلجلْ وتعركْ مَنْ نشاء).
- ورد البيت العاشر في هف بنصِّ: (في رأس عَيْطاءَ عَيْطل) وفي السير بنصِّ: (ويعلو ربيعُ الأبطحَيْن محمدٌ) و(عنقاءَ عيكل).

وورد أيضاً في نثر الدر: ١/ ٣٩٧ وَالحجة وشرح نهج البلاغة.

- ورد البيت الحادي عشر بلفظ الأصل في هف والسير.
  - وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة.
- ورد البيت الثاني عشر بلفظ الأصل في هف، وبنص : (فإنّا سنمنعه) في السير.
   وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة.
- ورد البيت الثالث عشر بلفظ الأصل في هف؛ ومصحَّفاً في السير. وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة.
- ورد البيت الرابع عشر في هف بنصِّ: (من ذوائب هاشم × مغاويل بالأخطار في كلِّ محفل) وفي السير بنصِّ: (في كلِّ محفلِ).
   وورد أيضاً في الحجة.
- ورد البيت الخامس عشر في هف (وفيه: عرانين كعب) وفي السير (وفيه: ويأوي إليها هاشمٌ. . . × عرانين كعب آخر).

وورد أيضاً في الحجة وشرحٌ نهج البلاغة .

• ويُراجَع (المستَدْرَك) في بيتينِ من هذه القصيدة.

( ٣. )

- ورد البيت الأول في هف: (وفيه: لمّا تقحُّمِ) وفي السير: ١٦٠ (وفيه: لم يتقحُّمِ). وورد أيضاً في الحجة: ٣٧.
- ورد البيت الثاني في هف بنصً : (طواني وقد نامتْ) و (وسامرُ أُخرى قاعدٌ) و في السير بنصً : (طواني وقد نامتْ) .

وورد أيضاً في الحجة.

- ورد البيت الثالث في هف بنصِّ: (بظلمٍ ومن لا يتَّقي البغيّ يظلمٍ) وفي السير بلفظ الأصل.
   وورد أيضاً في الحجة.
- ورد البيت الرابع في هف بنصِّ: (سوءُ أمرِهم × على خابلٍ من أمرِهـم غيرِ مُحْكَم) وفي السير بلفظ الأصل.

وورد أيضاً في الحجة .

- ورد البيت الخامس في هف بنص : (رجاة أمور لم ينالوا نظامَها × وإنْ نشدوا في . . . الخ) وفي السير بنص : (رجاة أمور لم ينالوا نظامها) و (في كل نفر).
   وورد أيضاً في الحجة .
  - ورد البيت السادس بلفظ الأصل في هف والسير.

وورد أيضاً في أنساب الأشراف: ١/ ٢٣٢ والفصول المختارة: ٢/ ٨٢ وكنز الفوائد: ٧٨ والحجة وشرح نهج البلاغة: ١٤/ ٧١ وعمدة الطالب: ٦ وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٥٩ و١٧٥ والدرجات الرفيعة: ٥٢.

- ورد البيت السابع بلفظ الأصل في هف والسير.
- وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة وعمدة الطالب وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة .
- ورد البيت الثامن في هف بنصِّ الأصل، وفي السير بنصِّ: (وبيت الله لاتقتلونَهُ).

وورد أيضاً في الفصول المختارة وكنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة وعمدة الطالب وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة. ونصُّه في العمدة: «وبيت الله لا تقتلونه × وأسيافنا في هامكم لم تحطم».

- ورد البيت التاسع في هف بلفظ الأصل، وفي السير (وفيه: ونغشى محرماً).
- وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.
- ورد البيت العاشر في هف (وفيه: يذبُّون عن أحسابهم) وفي السير (وفيه: في الدروع إليكم × يذبُّون).
  - وورد أيضاً في الفصول المختارة وكنز الفوائد وبحار الأنوار.
    - ورد البيت الحادي عشر في هف (وقافيته: بالتسدُّمِ).
       وورد أيضاً في الحجة.
  - ورد البيت الثاني عشر في هف بنصِّ: (ما مضى من بغيكم) و (في أمرنا).

وورد أيضاً في الفصول المختارة (وفيه: على ما أتى من بغيكم وضلالكم) وكنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

• ورد البيت الثالث عشر بلفظ الأصل في هف.

وورد أيضاً في الفصول المختارة ونثر الدر: ١/٣٩٧ وكنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

• ورد البيت الرابع عشر في هف بلفظ الأصل.

وورد أيضاً في الفصول المختارة وكنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

- ورد البيت الخامس عشر في هف (وفيه: فهذا معاذير).
  - وورد أيضاً في الفصول المختارة والحجة وبحار الأنوار .
    - ويُراجَع (المستَدْرَك) في بيت من هذه القصيدة.

( ٣1 )

ورد البيت الأول في هف بلفظ الأصل.

وورد أيضاً في الحجة: ٤١ وشرح نهج البلاغة: ٦١/١٤.

• ورد البيت الثاني في هف بنصِّ: (ظُلموا وعقُّوا) و (كَلا وخيم).

وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة.

• ورد البيت الثالث في هف بنصِّ: (هم انتهكوا) و(وليس لهم بغيرِ أَخِ حريمٌ) ثم ورد بعده بيتٌ هذا نصُّه:

إلى الرحمن والكرم استذمُّوا وكل فَعالِهم دنس ذميم وورد الثالث أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة.

- ورد البيت الرابع في هف بنصِّ: (توارثها هُصَيْصٌ) و (لها منّا).
  - ورد البيت الخامس في هف (وفيه: فلا تنهي).
- ورد البيت السادس في هف بنصِّ: (ومخزومٌ أقلُّ القوم) و(من العدَة الحلومُ).
  - ورد البيت السابع في هف بلفظ الأصل.
  - ورد البيت الثامن في هف بنصِّ: (وبعضُ القول ذو جنف مليمُ).

وورد أيضاً في المناقب: ١/ ٤٤ والحجة وشرح نهج البّلاغة وبحار الأنوار: ٩٢/٣٥.

- ورد البيت التاسع في هف (وفيه: ظالموه × وليس بقتله فيهم زعيم).
   وورد أيضاً في المناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار.
  - ورد البيت العاشر في هف بنص : (لنخرج هاشماً) و (بطن زمزم).
     وورد أيضاً في المناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار.
    - ورد البيت الحادي عشر في هف (وفيه: لها أمرٌ عظيمٌ).
    - وورد أيضاً في المناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار.
      - ورد البيت الثاني عشر في هف بلفظ الأصل.
    - وورد أيضاً في المناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار.
      - ورد البيت الثالث عشر في هف (وفيه: إلى معمور مكَّةً).
        - وورد أيضاً في المناقب وبحار الأنوار.
        - ورد البيت الرابع عشر في هف بلفظ الأصل.
          - وورد أيضاً في المناقب وبحار الأنوار.
      - ورد البيت الخامس عشر في هف بنصِّ: (ظلموا وعقُّوا).
    - وورد أيضاً في المناقب والحماسة الشجرية: ١/ ٥٩ وبحار الأنوار.

- ورد البيت السادس عشر في هف (وفيه: والأنفُ الصميمُ).
   وورد أيضاً في المناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار.
   ونَصُّ البيت في الحماسة الشجرية: ١/ ٦٠ كما يأتى:
- - ويراجَع (المُستَدُرك) في بيت من هذه القصيدة.

#### ( TT )

- ورد البيت الأول في الفصول المختارة: ١/ ٣٤ والمناقب: ١/ ٤٥ والحجة: ٧٠ وشرح نهج البلاغة: ٦٤ / ١٤ وبحار الأنوار: ٣٥/ ٣٦ و٢٦ ٤٦ والدرجات الرفيعة: ٤٢.
- ورد البيت الثاني في الفصول المختارة والمناقب والحجة وشرح نهج البلاغة بنصًّ: (قَدَّر اللهُ والبلاءُ شديدٌ × لفداء الحبيب وابن الحبيب) وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.
- •ورد البيت الثالث في الفصول المختارة والمناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.
- •ورد البيت الرابع في الفصول المختارة والمناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.
- ورد البيت الخامس في الفصول المختارة والمناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

#### ( ٣٤ )

- ورد البيت الأول في هف والسير: ١٦٣ (وفيهما: بهَمِّ وَصبُ).
   وورد أيضاً في المناقب: ١/ ٤٧ والحجة: ٤٧ وبحار الأنوار: ٣٥/ ٩٥.
  - ورد البيت الثاني في هف والسير بلفظ الأصل.
    - وورد أيضاً في المناقب والحجة وبحار الأنوار .
- ورد البيت الثالث في هف بنصِّ: (ونفي قصيٌّ) و(لطافَ الخشبُ) وفي السير بنصِّ: (ونفي قصيٌّ).

وورد أيضاً في المناقب والحجة وبحار الأنوار.

ورد البيت الرابع في هـف بنصِّ: (وقول لأحمند) و(ضعيف السببْ) وفي السير بنصِّ: (وقول لأحمد).

وورد أيضاً في المناقب ومجمع البيان: ٢/ ٢٨٧ والحجــة وشــرح نــهج البلاغــة: ٢١/ ٦١ وبحار الأنوار.

• ورد البيت الخامس في هف والسير بنصِّ: (وإنْ كانَ أحمدُ قد جاءهم).

وورد أيضاً في متشابهات القرآن: ١/ ٦٥ والمناقب ومجمع البيان والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار.

• ورد البيت السادس في هف بلفظ الأصل، وفي السير بلفظ: (على أنَّ اخوتَنا). وورد أيضاً في المناقب والحجة وبحار الأنوار.

• ورد البيت السابع في هف بنصِّ: (كعظم اليميـ × ـن أُمِرّا علينا بعقـ د الكربْ) و في السير بنصِّ: (كعظم اليميـ × ـن أُمرَّ علينا كعقد الكربْ).

وورد أيضاً في المناقب وبحار الأنوار.

( 40)

● ورد البيت الأول في كنز الفوائد: ٧٩ وشرح نهج البلاغة: ١٤/٣٧ وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٥٠ والدرجات الرفيعة: ٥٢.

ورد البيت الثاني في هف بنصِّ: (أمين مُحَبُّ في العباد مسوَّمٌ).

• ورد البيت الثالث في هف بنصِّ: (وما جاهل أمراً كآخر عالم).

وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

• ورد البيت الرابع في هف (وفيه: كل عات وظالم).

وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة.

( 27)

- ورد البيت الأول في هف بنصِّ: (لمنْ أربعٌ أقوَيْنَ بين القدائم × أقَمْنَ بمدحاةِ الرياحِ الرمائمِ).
   وورد أيضاً في الحجة: ٤٢.
- ورد البيت الثاني في هف بنصِّ: (فكلَّفتُ عينيَّ البكاءَ وخلتني × قد انْزَفْتُ دمعي اليومَ بين الأصارم).

وورد أيضاً في الحجة بنصِّ: (تعاللتُ عينيْ بالبُكاء) و (ترفَّعت دمعي يومَ بين الأصارم).

• ورد البيت الثالث في هف بلفظ الأصل.

وورد أيضاً في الحجة.

ورد البيت الرابع في هف (وفيه: أوحَلَّتْ بهضب الرجائم).
 وورد أيضاً في الحجة ولسان العرب وتاج العروس (رجم).

ورد البيت الخامس في هف بنص : (وشعب لشت الحي غير ملائم).
 وورد أيضاً في الحجة بنص : (وشعث لشت الحي غير ملايم).

ورد البيت السادس في هف بنصِّ: (فَبَلِّعْ) و(لوياً وتيماً عَند نصر الكرائم).
 وورد أيضاً في الحجة.

ورد البيت الثامن في هف بنصّ : (وأمر بلاء قاتم غير حازم).
 وورد أيضاً في الحجة.

ورد البيت التاسع في هف بنص : (وإن سبيل الرشد يُعلم) و (نعيم الدهر).
 وورد أيضاً في الحجة.

ورد البيت العاشر في هف (وفيه: فلا تسفهن أحلامكم).

وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة: ٧٣/١٤ وبحيار الأنبوار: ٣٥/ ١٦٠ والدرجات الرفيعة: ٥٢.

• ورد البيت الحادي عشر في هف بنص ً: (عِنُّونَكم أنْ يقتلوه) و(أمانيهم . . . نائم).
 وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة .

• ورد البيت الثاني عشر في هف بنصِّ: (تروا قطفَ اللَّحي والغلاصم).

وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرَفيعة.

ورد البيت الثالث عشر في هف بنصِّ: (ولم تبصروا الأحياء منكم ملاحماً).

- وورد أيضاً في الحجة بنصِّ: (ولم تَصر الأمواتُ منكم ملاحماً).
  - ورد البيت الرابع عشر في هف بلفظ الأصل.
    - وورد أيضاً في الحجة.
- ورد البيت الخامس عشر في هف بنصِّ: (ونسمو بخيلٍ بعد خيلٍ تحتُّها) و(أبناءُ الكهول القماقم).
  - وورد أيضاً في الحجة بنصِّ: (ونسمو بخيل. . . تحثها) و(أولاد الكماة).
  - ورد البيت السادس عشر في الحجة وشرح نهج البلاغة ويحار الأنوار والدرجات الرفيعة .
- ورد البيت السابع عشر في هف بنصّ : (من البيض مفضال أبيٌّ على العدا × تمكّن في الفرعَيْن من حَيِّ هاشم).

وورد أيضاً في الحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة (وفيها جميعاً: من القوم ـ إلى آخر رواية هف ـ).

ورد البيت الثامن عشر في كنز الفوائد: ٧٩ والحجة وشرح نهج البلاغة ويحار الأنوار.
 ويُراجَع (المستَدْرَك) في بيت من هذه القصيدة.

## ( **٣**٧ )

- ورد البيت الأول في هف والسير: ١٦٣ بلفظ الأصل.
- وورد أيضاً في الحجة: ٤٥، وصدره في لسان العرب (نصب).
- ورد البيت الثاني في هف برواية: (وجربي أراها) وفي السير مصحَّفاً. وورد أيضاً في الحجة.
- ورد البيت الثالث في هف بنصِّ: (إذا قائمٌ في القوم قامَ بخطَّة × أقاموا جميعاً ثم
   صاحوا وأجلبوا) وفي السير مصحّف العجز.
- ورد البيت الرابع في هف بنص : (وما ظلم مَنْ يدعو) و (ورأب الثَّأى بالرأي لا حين مشعبُ) وفي السير مصحَّف العجز .
  - ورد البيت الخامس في هف والسير بلفظ الأصل.

• ورد البيت السادس في هف بنصِّ: (أتاك بها من غائب متعصِّب) وفي السير: (وفيه: متى ما يُخَبَّرُ).

وورد أيضاً في المناقب: ١/٦٦ ومجمع البيان: ٢/ ٢٨٧ والحجمة والكامل لابن الأثير: ٢/ ٢٨٧ وبحار الأنوار: ٩٥/٣٥.

• ورد البيت السابع في هف بلفظ الأصل، وفي السير مصحَّفاً ومحرَّفاً.

وورد أيضاً في المناقب ومجمع البيان (وفيه: وما نقموا من ناطق الحقّ معرب) والحجة والكامل وبحار الأنوار.

• ورد البيت الثامن في هف بنصِّ: (وأصبح ما قالوا من الأمرِ) وفي السير بنصِّ: (من الأمر) أيضاً.

ووردَ أيضاً في المناقب والحجة والكامل وبحار الأنوار .

- ورد البيت التاسع في هف بنص : (على ساخط) وفي السير كالأصل.
   وورد أيضاً في المناقب ومجمع البيان والحجة وبحار الأنوار.
- ورد البيت العاشر في هف (وفيه: خاذلين محمداً) وفي السير مصحَّفاً. وورد أيضاً في المناقب والحجة وبحار الأنوار.
- ورد البيت الحادي عشر في هف (وفيه: مُركّبُها في المجد) وفي السير بلفظ الأصل.
   وورد أيضاً في المناقب والحجة وبحار الأنوار.
- ورد البيت الثاني عشر في هف بنصِّ: (فلا والذي يُحدى له كُلُّ مرتم × طليح بجنبَيْ نخلة فالمحصَّب).

وورد أيضاً في الحَجة بنصِّ: (فلا والذي تُحدى إليه قلايصٌ × لإدراكِ نسك من منى والمحصّب) وبحار الأنوار .

- ورد البيت الثالث عشر في هف بلفظ الأصل.
  - وورد أيضاً في المناقب وبحار الأنوار .
- ورد البيت الرابع عشر في هف بنص : (حتى نصر ع حوله × وما بال تكذيب النبي).
   وورد أيضاً في المناقب والحجة وبحار الأنوار.
  - ورد البيت الخامس عشر في هف بنصِّ: (متى ما نخفْ ظُلْمَ العشيرة نغضب).
    - ورد البيت السادس عشر في هف (وفيه: من رأيكم).

ورد البيت الأول في السير: ١٦٧ بلفظ الأصل، وفي السيرة: ١٧/٢ بنصً: (ألا هل أتى بحريًنا صنعُ ربِّنا).

وورد أيضاً في أنساب الأشراف: ٢/ ٣١ والمناقب: ١/ ٤٦ والبداية والنهاية: ٣/ ٩٧ وبحار الأنوار: ٣٥/ ٩٥.

• ورد البيت الثاني في السير والسيرة بلفظ الأصل.

وورد أيضاً في نسب قريش: ٤٣١ وأنساب الأشراف والاستيعاب: ٢/ ٩٢ والتبيين: ٤٤٣ والمناقب والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

ورد البيت الثالث في السير بلفظ الأصل، وفي السيرة (وفيها: تَراوَحَها إفكٌ).
 وورد أيضاً في المناقب والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

ورد البيت الرابع في السير بلفظ الأصل، وفي السيرة بنصً: (مَنْ ليس فيها بقرقر × فطائرُها في رأسها).

وورد أيضاً في البداية والنهاية.

ورد البيت الخامس في السير بنص : (ألم تك حقاً وقعة صيلمية × ليقطع فيها)،
 وفي السيرة بنص : (وكانت كفاءً وقعة) و(ليقطع منها).

وورد أيضاً في أنساب الأشراف والبداية والنهاية.

ورد البيت السادس في السير بلفظ الأصل، وفي السيرة بنص : (ويظعن أهل المكتَيْن) و(خشية الشر).

وورد أيضاً في البداية والنهاية .

• ورد البيت السابع في السيرة بنصِّ: (ويترك حرّاث يقلّب أمره × أيُّتهم فيهم عند ذاك وينجدُ).

وورد أيضاً في البداية والنهاية.

• ورد البيت الثامن في السيرة بنصِّ: (فمَنْ يَنْشَ من حضَّار مكة عزُّهُ).

- وورد أيضاً في أنساب الأشراف والبداية والنهاية.
- ورد البيت التاسع في هف والسيرة بنصِّ: (نشأنا بها والناسُ فيها قلائلٌ و(نزداد خيراً). وورد أيضاً في أنساب الأشراف والبداية والنهاية.
- ورد البيت العاشر في هف بنصِّ: (حتى ينزل الناسُ سورَنا × إذا جعلتُ أيدي المفيضينَ ترعدُ).
   المفيضينَ ترعدُ) وفي السيرة بنصِّ: (فضلهم × إذا جعلت أيدي المفيضين ترعدُ).

وورد أيضاً في تاريخ اليعقوبي: ١/ ٢٠٨ و ٧/٧ والبداية والنهاية.

• ورد البيت الحادي عشر في السيرة بنصِّ: (بالحَجون تبايعوا) و (يهدي لحزم).

وورد أيضاً في نسب قريش: ٤٣١ وأنساب الأشراف والاستيعاب: ٩٢/٢ والتبيين: ٣٣٢ والبداية والنهاية.

- ورد البيت الثاني عشر في السيرة بنصِّ: (لدى خطم الحَجُون).
   وورد أيضاً في نسب قريش والاستيعاب والتبيين والبداية والنهاية.
  - ورد البيت الثالث عشر بلفظ الأصل في هف والسيرة.
     وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت الخامس عشر في هف بنصِّ: (حزيم على جُلِّ الأمور كأنه)، وفي السيرة بنصِّ: (جري على جُلَّى الخطوب كأنه) ـ وهو صدر البيت ١٨ في الأصل كما يأتي ـ .

وورد أيضاً في نسب قريش والاستيعاب والتبيين والبداية والنهاية.

• ورد البيت السادس عشر في هف والسيرة بنصِّ: (عظيم الرمادِ سيدٌ) و(يحضُّ على مقرى الضيوف).

وورد أيضاً في البداية والنهاية.

● ورد البيت السابع عشر بلفظ الأصل في هف والسيرة.

وورد أيضاً في البداية والنهاية.

• ورد البيت الثامن عشر في هف بنصِّ: (تَتَابَع فيها كلُّ ليث) وفي السيرة وغريب الحديث لابن قتيبة: ٢/ ٣٤ بنصِّ: (أعانَ عليها كلُّ صقرِ كأنه) ـ وهو صدّر البيت ١٥ في الأصل ـ .

وورد أيضاً في نسب قريش (وفيه: جريء على حَلِّ الأَمور) وغريب الحديث لابن قتيبة: ٢/ ٣٤ (وفيه: تتابع فيها كلُّ صقر) وأساس البلاغة (رفف) والبداية والنهاية.

- ورد البيت التاسع عشر في هف والسيّرة بنصِّ: (طويل النجاد خارج نصف ساقه). وورد أيضاً في البداية والنهاية.
  - •ورد البيت العشرون في السيرة (وفيها: عظيم اللواء). وورد أيضاً في البداية والنهاية.
  - ورد البيت الحادي والعشرون في هف (وفيه: لا يُعادُ لقوله).
- ورد البيت الرابع والعشرون في هف بنصِّ: (هُمُ رَجَّعوا) و(سُرَّ إمامُ العالمينَ محمدُ) وفي السيرة بنصَّ: (هُمُ رجَّعوا) و(وسُرَّ أبو بكر بها ومحمدُ).

وورد أيضاً في نسب قريش وعيون الأخبار: ٢/ ١٥١ والاستيعاب والتبيين والبداية والنهاية.

ورد البيت الخامس والعشرون في هف والسيرة بنصِّ: (فإنّي وإيّاكم كما قال قائلٌ) و(لو تكلمتَ أسْوَدُ).

وورد أيضاً في البداية والنهاية .

- ورد البيت السادس والعشرون في هف والسيرة (وفيهما: متى شرك الأقوام). وورد أيضاً في البداية والنهاية.
  - ورد البيت السابع والعشرون في هف والسيرة (والقافية فيهما: ولا نتشدَّدُ). وورد أيضاً في البداية والنهاية.
- ورد البيت الثامن والعشرون في هف بنصِّ: (ويبني لأفناء العشيرة صالحاً × إذا نحن طُفْنا في البلاد ويمهدُ) وفي السيرة بلفظ هف عدا (لأبناء العشيرة). وورد أيضاً في البداية والنهاية.
  - ورد البيت الثلاثون في هف بلفظ الأصل، وفي السيرة (والقافية فيها: غَدُ).
     وورد أيضاً في البداية والنهاية.
    - ويُراجَع (المستَدْرَك) في بيت من هذه القصيدة.

( ( )

• ورد البيت الأول في هف بنصِّ: (بالحَجُو × نِ قيامٌ وقد).

- ورد البيت الثاني في هف (وفيه: ومُستوسن الناس).
  - ورد البيت الثالث في هف (وفيه: بهاليلُ غُرُثٌ).
- ورد البيت الرابع في هف بنصِّ: (كشبه المقاول) و (وهُمْ أعظمُ).
- ورد البيت الخامس في هف بنصِّ: (كقول قُصَيِّ: أَلاَ أَقْصروا × ولا تَرْكَبوا مابه المأثم).
  - ورد البيت السادس في هف (وفيه: به العزُّ).
  - ورد البيت السابع في هف بنصِّ: (حديثاً فعزَّتُنا الأقدمُ).
    - ورد البيت الثامن في هف بنصِّ: (فكُنَّا قليلاً بها).
  - ورد البيت التاسع في هف بنصِّ: (إذا عضَّ أزمُ السنين الأنامَ).
    - ورد البيت العاشر في هف بلفظ الأصل.

# (11)

- ورد البيت الأول في أنساب الأشراف: ٢/ ٣٣.
- ورد البيت الثاني في أنساب الأشراف بنصِّ: (ليئس (كذا) الله ثم لعون قوم).
  - ورد البيت الرابع في أنساب الأشراف بنصِّ: (وآزره أبو العاصي بحزم).
    - ورد البيت الخامس في أنساب الأشراف.
    - ورد البيت الثالث عشر في أنساب الأشراف.

# ( 73 )

- ورد البيت الأول في المناقب: ١/ ٤٠ وبحار الأنوار: ٢٠٤/١٨، وعُزِيَتْ هـذه القطعة فيهما لحمزة بن عبد المطلب.
  - ورد البيت الثاني في المناقب وبحار الأنوار.
  - ورد البيت الثالث في المناقب وبحار الأنوار.
  - ورد البيت الخامس في المناقب وبحار الأنوار.
  - ورد البيت السادس في المناقب وبحار الأنوار.
  - ورد البيت الثاني عشر في المناقب وبحار الأنوار .

## ( 27)

• ورد البيت الأول في بحار الأنوار: ٣٥/ ١٤٩.

- ورد البيت الثاني في التهذيب والعباب (شهر) ولسان العرب وتاج العروس (سفسر) و(شهر) وبحار الأنوار.
  - وورد صدره بمفرده في تركيب (ضبح) في لسان العرب وتاج العروس.
    - وردت الأبيات ٣ ٦ في بحار الأنوار.
  - ورد البيت السابع في بحار الأنوار بنصِّ: (لا ظفرت قريشٌ × ولا لقيت رشاداً).
    - وردت الأبيات ٨ ١٠ في بحار الأنوار.
    - ورد البيت الحادي عشر في أساس البلاغة (نوط) وبحار الأنوار.
      - ورد البيتان ١٢ ١٣ في بحار الأنوار .
      - وردت الأبيات ١٥ ١٨ في بحار الأنوار.
    - ورد البيت التاسع عشر في بحار الأنوار بنصِّ: (إذا ما حاطه الأمرُ النكيرُ).
      - وردت الأبيات ٢٠ ٣٠ في بحار الأنوار.
      - ويُراجَع (المستدْرَك) في بيت من هذه القصيدة .

# ( ٤٥ )

- ورد البيت الأول في الفصول المختارة: ٢/ ٨٢ ومتشابهات القرآن: ١/ ٦٥ والمناقب: ١/ ٤٣ ومجمع البيان: ٢/ ٢٨ والحجة: ٩٧ (بنصِّ: أُوصِي بنصر نبيِّ الخير أربعة × ابني عليّاً وشيخ القوم عبّاسا) وبحار الأنوار: ٣٥/ ٩٠ وَ١٧٥ وَالدرجاتَ الرفيعة: ٦١.
- ورد البيت الثاني في الفصول المختارة والمناقب ومجمع البيان والحجة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.
- ورد البيت الثالث في المناقب (بنص : وهاشما كلها أوصي بنصرته × أن يأخذوا دون حرب القوم أمراسا) وبحار الأنوار (بنص المناقب).
- ورد البيت الرابع في الفصول المختارة والمناقب ومجمع البيان (وفيه: في نصر أحمد دون الناس) والحجة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.
  - ورد البيت الخامس في المناقب وبحار الأنوار.

( 27 )

• ورد البيت الأول في السير: ٢٢١ (وفيه: وأعداء العدوِّ الأقارب) وفي السيرة: 1/ ٣٥٧ بنصِّ: (وعمرو وأعداء العدوِّ الأقارب).

وورد أيضاً في أنساب الأشراف: ٢/ ٤٤ (بنصِّ: لقد ظلَّ عنّي جعفر متنائياً × وأعدى الأعادي معشري والأقارب) والحجة: ٥٦ (بنصِّ: وعمرو وأعداء النبيِّ الأقارب) وشرح نهج البلاغة: ١٤/ ٥٧ والبداية والنهاية: ٣/ ٧٧ وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٢٢ و٢٢ و

• ورد البيت الثاني في السير بنصِّ: (وهل نال أفعال) و(أمْ عاقَ ذلك شاغبُ) وفي السيرة بنصِّ: (وهل نالت افعالُ) و(أو عاقَ ذلك).

وورد أيضاً في أنساب الأشراف والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

ورد البيت الثالث بلفظ الأصل في السير والسيرة.

وورد أيضاً في أنساب الأشراف والحجة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

- ورد البيت الرابع في السير بنصِّ: (فإنك فيضٌ ذو سجال) و(ينالُ الأعادي نفعَها والأقاربُ) وفي السيرة بنصِّ: (وإنك فيضٌ) إلى آخر رواية السيّر.
  - ورد البيت الخامس في السير والسيرة بنصِّ: (تَعَلَّمْ أبيتَ اللعن أنَّك ماجدٌ).
     وورد أيضاً في أنساب الأشراف والحجة والبداية والنهاية وبحار الأنوار.

#### ( [ [ ]

- ورد البيت الأول في كنز الفوائد: ٧٩ ومتشابهات القرآن: ١/ ٦٥ والمناقب: ١/ ٢٨ ومجمع البيان: ٢/ ٢٨٧ والحجة: ١٧ وشرح نهج البلاغة: ١٤/ ٢٧ وبحار الأنوار: ١٨/ ٢١١ و ٣٥/ ٩٠ والدرجات الرفيعة: ٥٤.
- ورد البيت الثاني في كنز الفوائد والمناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار
   والدرجات الرفيعة .
- ورد البيت الثالث في كنز الفوائد ومتشابهات القرآن والمناقب ومجمع البيان
   والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

ورد البيت الرابع في كنز الفوائد والمناقب والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار
 والدرجات الرفيعة .

( 19)

ورد البيت الأول بلفظ الأصل في هف والسير: ٢١١.

وورد أيضاً في كنز الفوائد: ٧٥ والحجة: ٥٦ وشرح نهج البلاغة: ٧٤/١٤ وبحار الأنوار: ٣٥/٣٥ والدرجات الرفيعة: ٥٣.

• ورد البيت الثاني بلفظ الأصل في هف والسير.

وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

- ورد البيت الثالث في هف (وفيه: تكون لغيرِكم) وفي السير بلفظ الأصل. وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وبحار الأنوار.
- ورد البيت الرابع في هف (وفيه: ثمودٌ وعادٌ)، وفي السير بنصِّ: (كما ذاق مَنْ كان). وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.
  - ورد البيت الخامس في هف بنصِّ: (صرصرٌ) و(قد تستقي) وفي السير بلفظ الأصل.
     وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وبحار الأنوار.
  - ورد البيت السادس في هف (وفيه: ضربة الدوسق) وفي السير (وفيه: فحَلَّ عليهم).
     وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وبحار الأنوار.
  - ورد البيت السابع بلفظ الأصل في هف، وفي السير بنصِّ: (حسام... ذو رونقِ). وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وبحار الأنوار.
    - ورد البيت الثامن بلفظ الأصل في هف والسير.

وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.

• ورد البيت التاسع بلفظ الأصل في هف والسير.

- وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.
- ورد البيت العاشر في هف (وفيه: على رغمه الجائر) وفي السير بلفظ الأصل.
   وورد أيضاً في كنز الفوائد والحجة وشرح نهج البلاغة وبحار الأنوار والدرجات الرفيعة.
  - ورد البيت الحادي عشر في هف بنصِّ: (لغَيِّ الغواة) وفي السير بلفظ الأصل.
     ( ٥٠ )
- ورد البيت الثالث في السير: ٢٢١ وسيرة ابن هشام: ١/٣٥٤. وقد عُزِيتُ هذه الأبيات فيهما لعبد الله بن الحارث.
- ورد البيت الرابع في السير بنصِّ: (يأدبونهم) و (ألاّ يَأْشبوه) وفي السيرة بنص: (معشراً أدَّبوكم).
- ورد البيت الخامس في السير (وفيه: من حُرِّ) وفي السيرة بنصِّ: (نَفَتْهم عبادُ الجنِّ من حُرِّ) و(شديد البلابل).
  - ورد البيت السادس في السير مصحَّف العجز ، وفي السيرة بنصِّ: (فإن تك) و (أو تواصل).
    - ورد البيت السابع في السير والسيرة بلفظ الأصل.
- ورد البيت الثامن في السير بنصّ : (فبدلت شبلاً شبل كل كتيبة × بذي فخرها مأوى الضعاف الأرامل) وفي السيرة بنصّ : (وبدلت شبلاً شبل كل خبيَّة × بذي فجر مأوى الضعاف الأرامل).
- ورد البيت العاشر في متشابهات القرآن: ١/ ٦٥ ومجمع البيان: ٢/ ٢٨٨ وقال: هو (من قصيدة).

(01)

• ورد البيت الأول في السير: ٢٢٢ بنصِّ: (تَعَلَّمْ خيارَ الناس أن محمداً).

وورد أيضاً في التبيين: ٨٩ ومتشابهات القرآن: ١/ ٦٥ ومجمع البيان: ٢/ ٢٨٨ والحجة: ٥٦ وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٢٣.

• ورد البيت الثاني في السير: (وفيه: وكُلٌّ بأمر الله).

- وورد أيضاً في المصادر الخمسة التي ورد فيها البيت الأول.
  - ورد البيت الثالث في السير بلفظ الأصل.
- وورد أيضاً في التبيين ومجمع البيان والحجة وبحار الأنوار.
  - ورد البيت الرابع في السير بلفظ الأصل.
    - وورد أيضاً في الحجة وبحار الأنوار.
- ورد البيت السادس في التبيين ومجمع البيان والحجة وبحار الأنوار.
   ( ٥٢ )
- ورد البيت الأول في نسب قريش: ٩٧ و ٤٢٤ والبيان والتبيين: ٣/ ٢٩١ والمنمّق: ١٤٢ والمحبّر: ٣٣٧ والأوائل: ٣٧ وشرح نهج البلاغة: ١٩١ / ٢٩١ (وفيه: أمن أجل حبل ذي رمام علوتَه) وكتاب العصا/ نوادر المخطوطات: ١/٢٠١. والعباب نسأ وفيه: أمن أجل حبل لا أبالك صدّته) وصوّب هذه الرواية في التكملة نسأ وقال: «صدته: أي جعلته أصيد أي مائل العنق». ورواه الجوهري في الصحاح نسأ : (قد جرّ حبلك أحبُلا) و حَطَّأ ذلك ابن بريّ في التنبيه والايضاح: ١/ ٣١ وقال: «وصوابه: قد جاء حبل بأحبل، ويُروى: واحبُل)»، وورد أيضاً في تركيب (نسأ) و (حبل) في لسان العرب وتاج العروس.
  - ويُراجع (المستَدُّرَك) في بيتَيْنِ من هذه القطعة . ( ٥٣ )
    - ورد البيت الأول في هف بلفظ الأصل.

وورد معزواً لأبي طالب في مجمل اللغة: ٤/٠١٤ وتحصيل عين الذهب: ٣٢ وعثال الأمثال: ٢٩٧/١. وبلا عزو في كتاب سيبويه: ٣٢ /٢. كما ورد في نسب قريش: ١٣٦ والبرصان والعرجان: ٤٧ والمنصَّق: ٢٦٤ وأنساب الأشراف: ٢/٠٤ والاشتقاق: ١٦٦ والأغاني: ٩/١٥ والتهذيب: ١/ ٤٢١ (شعر) والروض الأنُف: ١/ ١٧٥ (وعزا القطعة لأبي سفيان) والنُّكت في شرح الكتاب: ٢/ ٨٤٦ ومعجم

البلدان: ٨/ ٤٤٢ وشرح نهج البلاغة: ١٥/ ٢١٩ وخزانة الأدب: ٢/ ٣٨٦ والايضاح: ١/ ٢٣٣ وولا عزو في العباب (رمس) وتركيب (شعر) في لسان العرب وتاج العروس.

- ورد البيت الثاني في شرح نهج البلاغة.
- ورد البيت الثالث في البرصان والعرجان (وفيه: رجع الوفدُ سالمين جميعاً) ونسب قريش والمنمَّق (وفيه: فهل القوم راجعون إلينا) والجمهرة ٢/ ٣٣٦ والأغاني ومعجم البلدان وشرح نهج البلاغة وتمثال الأمثال وخزانة الأدب.
  - ورد البيت الرابع في هف (وفيه: نَضْحُ الريحان).

وورد أيضاً في نسب قريش والبرصان والعرجان ونبات الأصمعي: ٢٦ والمنسَّق والتهذيب: ٢١٣/٤ ـ نضح ـ والأغاني وتركيب (نضح) في المقايس ومجمل اللغة: ٤/ ٢١٠ ورسالة النيروز لابن فارس في نوادر المخطوطات: ٢/ ٢١ وأساس البلاغة ولسان العرب وتمثال الأمثال وتاج العروس، وكذلك تركيب (برك) في الأخيرين، والروض الأنف وشرح نهج البلاغة ومعجم البلدان وخزانة الأدب.

- ورد البيت الخامس في المنمَّق (بنصً: ميت ذرو على هبالة قدحا × لَتْ صحار من دونه ومتونُ) والأغاني ومعجم البلدان وشرح نهج البلاغة وتمثال الأمثال وخزانة الأدب.
- ورد البيت السادس في المنمق (وفيه: مدره يدرأ الخصوم) والأغاني ومعجم
   البلدان وشرح نهج البلاغة وتمثال الأمثال وخزانة الأدب.
- ورد البيت السابع في المنمق بنصِّ: (كَمْ رأينا من صاحب) و(وابنِ عمِّ عدت عليه المنون) والأغاني بنصِّ: (كم خليلٍ رُزِئتُه) و(قضتْ عليه المنون) وشرح نهج البلاغة وتمثال الأمثال وخزانة الأدب.
- ورد البيت الثامن في نسب قريش والمنمَّق والأغاني وشرح نهج البلاغة وتمثال
   الأمثال وخزانة الأدب.
  - ويُراجع (المستَدْرَك) في بيتين من هذه القصيدة.

# مُستَدرَكُ الدّيْوان

(1)

قال أبو طالب مخاطباً ابن أخيه محمداً ﷺ:

( )

وقال يجيب أباه عبد المطلب لمّا أوصاه برعاية محمد :

١- لا تُوصني بـ لازم وواجب
 ٢- إنّي سَمعتُ أعجبُ العجائب
 ٣- مـن كـلً حـبرعـالم وكـاتب
 ٤- بـانَ بحَمْد الله قَـوْلُ الراهب

 $(\Upsilon)$ 

وقال أبو طالب:

١ - قلبي إليه مُشرفُ الألُب " "

<sup>(</sup>١) متشابهات القرآن: ١/٦٥ – ٦٦ والمناقب: ١/٢٨ وبحار الأنوار: ٢٠٣/١٨.

<sup>(</sup>٢) المناقب: ١/٥١ وبحار الأنوار: ٨٥/٣٥ - ٨٨.

<sup>(</sup>٣) تركيب «لبب» في الصحاح ولسان العرب وتاج العروس، والألُبُّ: جَمْعُ اللَّبِّ وهو العقل.

وقال حين أراد عبد اللطلب ذبح عبد الله:

١ - كُللا ورب البيت ذي الأنصاب ٢ ـ ورَبِّ مسا أنضسى مسن الرَّكسابُ ٣ ـ كُــلُّ قريــب الــدار أو منتــاب ٤ ـ يــزورُ بيــتَ الله ذا الحُجّـاب ٥ ـ ما قَتْلُ عبد الله باللعاب ٦ ـ مــن بَيْــن رهــط عُصبَــة شــبابُ ٧ - ابسن نسساء سسطة الأنسساب ٨ ـ أغَـر بين البيـض مـن كـلاب ٩ ـ وبين مخروم ذوي الأحساب ١٠ ـ أهـل الجياد القُـبِّ والقباب ١١ ـ لســتُم علــي ذلــك بالأذنــاب ١٢ ـ حتّى تذوقوا حمـسَ الضرابُ ١٣ ـ بكُل عضب ذائب اللعاب ١٤ - ذي رونق في الكف كالشهاب ١٥ - تلقاه في الأقسران ذا أنداب ١٦-إن لـم يُعَجَّـل أَجَـلُ الكتـابَ ١٧ ـ قلتُ ـ وما قولي بالْعَابِ ـ : أ ١٨ - يسا شسيب إنَّ الجسور ذو عقساب ١٩ - إِنَّ لنا إِنْ جُرْتَ فِي الخطاب

٢٠ أخوال صدق كأسود الغاب
 ٢١ لن يُسْلموه اللهسر للعنداب
 ٢٢ حتى يمسص القاع ذو الستراب
 ٢٣ دماء قدوم حُررُم الأسلاب

( • )

ومن شعره: د ۴۶۰ - گذار ۱۰۰ - ک

ا - لا تيَّاسَنَّ إذا ما ضقتَ من فَرَج يأتي به اللهُ في الروحات والدَّلج (٢) كا ما ضقتَ من فَرَج باللهُ إلاّ أتاه اللهُ بالفَرَج (٢) عنصم اللهُ إلاّ أتاه اللهُ بالفَرَج (٢)

(١) السير والمفازي: ٣٥، وورد المشطوران الأول والخامس في المناقب: ١٦/١ (وفي الخامس: ما ذبح عبد الله بالتَّلعاب).

<sup>(</sup>٢) الحمَّاسة البمبرية: ٢/٢ والحجة: ٨١ (وفيه في الثَّاني: إلاَّ سقاه الله).

وممّا رُويَ له من الشّعْر<sup>(۱)</sup>:

۱ - لقد أكّرَمَ اللهُ النبيّ محمداً
۲ - وشَقَّ له من اسْمه (۳) ليُجلّه

فأكُرمُ خلق الله في الناس أحمد (٢) فذو العرش محمود وهذا محمد (٤)

( V )

يضاف البيت الآتي إلى القصيدة ذات الرقم (٣٩): ١ - وتصعد ُ بَيْن َ الأخْشَ بَيْنِ كتيبةٌ لها حُدُجٌ سَهُمٌ وقَوْسُ ومرْهَدُ (٥٥)

(١) لعله من القصيدة (٣٩) من قصائد الديوان، إذ هي على هذا الرويّ والقافية.

<sup>(</sup>٢) الحجة: ٧٥ وشرح نهج البلاغة: ٧٨/١٤ وبحار الأنوار: ١٢٨/٣٥ و١٦٥.

<sup>(</sup>٣) قال المعافى بن زكريا: «قوله: (من اسمه) يُروى على وجهين: أحدهما (من إسمه) على همزة مقطوعة لإقامة الوزن، وقد جاء مثلُه في الشّعر .... والوجه الثاني في رواية البيت... على الوصل وترك القطع إقراراً له على أصله... فإذا رُوي هكذا فهو على الزحاف، وزحافه حذف خامس جزئه الثاني مفاعي لنّ فيصير مفاعلن، ويسمّى هذا الزحاف القبض. وقد يقع الزحاف... بإسقاط سابعه وهو نون مفاعي لنّ، ويسمّى الكفّ، والقبض في هذا أحسن الزحافين عند الخليل، والكفّ أحسن نهما عند الأخفش» الجليس الصالح: ٢.٤/٢ - ٢.٥٠.

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة: ١٦١/١ والجليس الصالح والحجة وشرح نهج البلاغة والبداية والنهاية: ٢٦٦/٢ (وقال: ويُرْوى لحسّان) والإصابة: ١١٥/٤ (وذكر أنه من جملة قصيدة، وروى عن ابن عيينة عن علي بن زيد قوله: ما سمعتُ أحسنُ من هذا البيت) وبحار الأنوار: ١٢٠/١٦ (وقال: قيل إنه لحسّان من قصيدة).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام: ١٨/٢ والبداية والنهاية: ٩٧/٣، وقال السهيلي في الروض الأنف: ١٢٩/٢: «وفي بعض النسخ: مَزْهَد م بفتح الميم؛ والزاي».

قَ رِمْ أَعَ زُمُسَ وَدُّ طَ طَ ابِوا وطِ ابَ المولِ لِهُ عَمِ رو الخِضَ مَ الأوحد لُهُ وعيد شُر مَك فَ أَنْكَ لِهُ فَي هَا الخبيرة أُنْكَ يَرُدُ فَي هَا الخبيرة أُنْكَ يَرُدُ فَي هَا الخبيرة أُنكَ يَرُدُ لَكُ عَرَفاتُ هَا والمسجدُ عَرَفاتُ ها والمسجدُ عَرَفاتُ ها والمسجدُ وأني الشجاعُ العرب لُه في ها نجيع أسودُ في ها نجيع أسودُ في القيد ولا تريد توقّد لأ أسد ألعرب ن توقّد لأ في القيد ولا لا تريد ثريدًا في القيد ولا لا تريد أمر ردُ (۱) في وأن ت طفر الله أمر ردُ (۱)

ومن شعره المشهور:

ا - أن ت النبي محمد له النبي محمد كرم المسودين أكرام المروم قل أصله الأروم قل أصله الأروم قل أصله الربيك قل في الجفا المستقابة للحجيد المسال الستقابة للحجيد المائز مان وماحوت المائز مان وماحوت المائز مان وماح مكة لا يُرى المائز مان وماح مكة لا يُرى المائز والمائز مائز والمائز مائز والمائز مائز والمائز مائز والمائز مائز والمائز و

<sup>(</sup>١) الحجة: ٧٣ وشرح نهج البلاغة: ٧٧/١٤ وبحار الأنوار: ١٦٤/٣٥. ووردت الأبيات ١ - ٣ و١١ يخ الدرجات الرفيعة: ٥٣.

ومن شعره:

١ - وبالغيبِ آمَنَّا وقد كان قومنًا يصلُّون للأوثانِ قبلَ محمدِ (١)

\*\*\*

٢ ـ و خالي الوليدُ قد عرفتُ م كانَهُ و خالي أبو العاصي إياس بن معبد (١٦) «الوليد بن المغيرة»

\*\*\*

٣- وخالي هشامُ بنُ المغيرة ثاقبٌ إذا هَـم َّ يوماً كالحسام المهنَّد عَمْرُ و بن مرثـد (٣) على الوليدُ العدلُ عالِ مكانَـهُ وخالُ أبي سفيان عَمْرُ و بن مرثـد (٣) (١٠)

وقال أبو طالب في كلمة له:

١ - وحُكْمُكَ يُبْقي الخيرَ إِنْ عَـــزَّ أَمْـرُهُ تَخَمَّطَ واستعلى على الأضعف الفَرْد (١١)

وله:

١ - يسا شساهد الله عَلَسيَّ فاشْسهَد
 ٢ - آمنستُ بسالواحد ربِّ أحمسد َ
 ٣ - مَنْ ضَلَّ في الدين فاني مُهتَد (٥)

(۱) متشابهات القرآن: ۱/۲۵.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة: ١٨/١٨٨.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة: ١٨/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة: ٢٩١/١٨.

<sup>(</sup>٥) كنز الفوائد: ٧٩ ومتشابهات القرآن، ٦٦/١ والحجة: ٨١ وشرح نهج البلاغة: ٧٨/١٤ وبحار الأنوار: ١٦٥/٣٥ (وورد في الأخيرين أنه قد يُروى لعليُّ ع-)، وروي المشطور الثاني في المصادر الثلاثة الأخيرة بنصِّ: (أني على دين النبيُّ أحمد).

ومن شعره:

١ - خُذوا حظَّكم من سلمنا إنَّ يومَنا

٢ - وإنّا وإيّاكم على كلِّ حالة

إذا ضرسَــتنا الحــربُ نــارٌ تَسَـعرُ كُو لَمُثلانٍ ؟ أو أنتم إلى الصلح أفْقَرُ (١)

( 17)

وقال يرثي خاله هشامَ بن المغيرة:

١ - فقدنا عميد الحيِّ فالركن خاشعٌ

٢ ـ وكان هشام بن المغيرة عصمة "

٣ ـ بأبيات كانت أرامل قومه

٤ ـ فودَّت قريش لوفَدَتْه بشَ طُرها

لفقد (۱) أبي عثمان والبيت والحجْرُ إذا عَرك الناس المخاوف والفقر والفقر تلوذ وأيتام العشيرة والسَّفرُ وقل لعَمري لو فَدَوْه به (۱) الشَّطرُ لنرجوك في جُلِّ الملمّات با عمرو (١)

«عمرو هُذا: هو أبو جهل بن هشام. وأبو عثمان: هو هشام».

<sup>(</sup>۱) الوحشيات: ١٢١ والزهرة: ٢١٧/٢ والحماسة الشجرية: ١٠/١ - ٦١ والحجة: ٥٠. ورواية الأخيرين في الأول: (ان حربنا) وفي الثانى: (بل أنتم).

<sup>(</sup>٢) في المصدر المنقول منه: بالركن خاشع كفقد، وهو مصحَّف.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: له، والسياق يقتضي ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة: ٢٩٢/١٨. ويراجع في ترجمة هشام المرثيِّ: نسب قريش: ٣٠١ وجمهرة النسب: ٨٥.

وقال يرثي خاله أبا أميّة بن المغيرة المخزومي الملقّب بـ«زاد الرّكب»(١)، وتضاف هذه الأبيات إلى القصيدة ذات الرقم (٢٩) في صنعة أبى هفان:

١- أرقتُ ودمعُ العينِ في العين غائرُ وجادتْ بما فيها الشؤونُ الأعاورُ

٢ ـ كأنَّ فِراشي فوقَ الفراشِ السَّواجِرُ (٢)

•

٣ ـ كأنَّ على رضراضِ قصًّ وجندل من اليبسِ أو تحت الفراشِ المجامِر ٣٥)

٤ - على خَيرِ حافٍ من مَعَدٌّ وناعلِ إذا الخيرُ يُرْجى أو إذا الشَّرُّ حاضرٌ (١)

٥ - بسَرُو سُحَيْم عارفٌ ومُناكِرُ ومُناكِرُ وفارسُ هَيْجا أو خطيبٌ مباشرٌ ٥٥ مَناكِرُ وقارسُ هَيْجا أو خطيبٌ مباشرٌ ١٠٥ وقاد فُجِعَ الحَيّانِ كعبٌ وعامِرٌ ١٠٥ وقاد فُجِعَ الحَيّانِ كعبٌ وعامِرُ ١٠٥ وقاد فُجِعِ الحَيّانِ كعبُ وعامِرُ ١٠٥ وقاد فُجِعِ الحَيْدِ اللهِ ١٠٥ وقاد فُجِعِ الحَيْدِ وقاد فَعِينَ وعامِرُ ١٠٥ وقاد فُجِعَ الحَيْدُ ومُناكِدُ ومِناكِدُ ومُناكِدُ ومُناكِدُ ومُناكِدُ ومِناكِدُ ومُناكِدُ ومُناكُودُ ومُناكُودُ ومُناكُودُ ومُناكُودُ ومُناكُودُ ومُناكُودُ ومُناكِدُ ومُناكُودُ ومُناكُودُ

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) يراجع فيه: نسب قريش: ۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) ورد هذان البيتان في خزانة الأدب: ١٧٦/٢، والسواجر: المواضع التي يأتي عليها السيل فيملؤها. يريد كثرة الدموع.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا البيت في شرح نهج البلاغة: ٢٩١/١٨.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا البيت في الأغاني: ٥٢/٩ وشرح نهج البلاغة (والقافية فيه: حاسرٌ) وخزانة الأدب (وفيها: خير حاف من قريش).

<sup>(</sup>٥) ورد البيت بهذا النص في الاشتقاق، وفي شواهد العيني وخزانة الأدب (بنصِّ: وضارس غارات خطيبٌ وياسر). والعارف: مُدّبِّر الأمر، والمناكر: المُقاتل.

<sup>(</sup>٦) ورد البيت بهذ النص في شواهد العيني وخزانة الأدب، ونصُّه في الاشتقاق: تنادوا وقد ولَّى ابنُ مية منهم × لقد . الخ. وفي شرح نهج البلاغة: تنادوا بأن لا سيد اليوم فيهم.

(10)

يضاف البيت الآتي إلى القصيدة ذات الرقم (٤٣):

١ - وشَظَّاها محلُّ الموت حقاً وحوضُ الموت فيها يستدير (٩)

(٧) ورد البيت بهذا النص في الاشتقاق وشواهد العيني وإحدى روايتي خزانة الأدب. وفي شرح نهج البلاغة: تَقَدَّمُه قبل الدنوِّ البشائرُ، وفي الرواية الثانية للخزانة: بمقدمه تسعى إلينا . الخ.

<sup>(^)</sup> ورد البيت بهذا النص في شواهد العيني وخزانة الأدب، كما ورد في شرح نهج البلاغة أيضاً وربما كان فيه بعض التصحيف، وقال البغدادي في شرح البيت: «حُبِيتَ: خُصصنتَ، والألَّة: الحَرْبة، وشراعية: طويلة... وقوله: تصفرُ منها الخ: أي تموت منها، لأن الميت يصفرُ ظُفُره، دعاءً على مَنْ أَخُبَرَ بموت أبى أمية بالقتل».

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار: ٢٥٠/٣٥.

ومما يُنْسَب له:

وقال في بنيان الكعبة:

ا - إن لنا أولسه والحدل الذي لا نُنْكره (٢) لا ي الحكم والعدل الذي لا نُنْكره (٢) لا وقد جهدنا جهده لنعمرة عمرنا خيره وأكسبره وأكسبره وأكسبره وأكسبره وأكسبره وأكسبره وأكسبره وأكسبره الموقد حقل ففينا أوْفَره (٣) لا يكن حقاً ففينا أوْفَره (٤) لا وضعنا إذْ تمساروا حَجَره (٤)

ومن شعره:

١ ـ وكنتُ إذا قومٌ رَمَوني رَمَيْتُ هم بمُسقِطَةِ الأحمالِ فَقْماءَ قِمْ طروه)

<sup>(</sup>١) الحجة: ٧٤ وشرح نهج البلاغة: ١٤: ٧٨ وبحار الأنوار: ٢٥/ ١٦٤ - ١٦٥، وجاء في المصدريّن الأخيريّن: «ويُقال إنها لطالب بن أبي طالب».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول المنقول منها، ولعله: لن ننكره.

<sup>(</sup>٣) وردت المشاطير الخمسة في طبقات ابن سعد. ١/ق١/ ٩٤ ونهاية الأرب: ١٠٤/١٦.

<sup>(</sup>وفيهما في الرابع: خيره وأكثره)، كما وردت مصحفة ومحرفة في مروج الذهب: ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا المشطور الأخير السادس مصحّفاً ومحرّفاً في أنساب الأشراف: ١٠٠/١ ومعه الأول والثاني والرابع، ونصّ الرابع فيه: (نحن عمرنا خيره وأكثره).

<sup>(</sup>٥) العين: ٥/٢٥٨، والقمِمُطُر: الفاشي، وورد البيت. بلا عزو ٍ في تركيب (قمطر) في لسان العرب وتاج العروس-

### وقال مخاطباً أبا جهل:

۱ - صدق ابن آمنة النبي محمد الله محمداً
 ۲ - إن ابسن آمنة النبي محمداً
 ۳ - فاربع أبا جهل على ظلع فما
 ٤ - سترى بعينك إن أردت قتاك أ

فتمسيّزوا غيظساً بسه وتقطّعسوا سيقومُ بسالحق الجلسيّ ويصدعُ زالت جدودُك تستخفُّ وتظلعُ وعنادَه مسن أمسرِهِ مساتسمعُ<sup>(۱)</sup>

(Y)

#### وقال أبو طالب:

۱ ـ منعنا أرضنا من كل حي ً ۲ ـ أتاهم معشر كي يسلبوهم

(Y)

يضاف البيتان الآتيان إلى القطعة ذات الرقم (١٢):

ظهيراً على الأعداء غير مجاف وما نحن ُ فيما ساء هم بخفاف (٣)

١ - وزاحم جميع الناس فيه وكُن له
 ٢ - وما قومنا بالقوم يغشَون ظُلْمَنا

<sup>(</sup>١) الحجة: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ١٤/٦. وورد أولهما لأبي طالب أيضاً في تركيب (طوف) في العباب والتاج.

<sup>(</sup>٣) السير والمغازي: ٢٠٨ وشرح نهج البلاغة: ١٤/ ٥٧، وورد البيت الثاني في تاريخ اليعقوبي: ١٨/٢ (ونصُّه فيه: فما قومكم بالقوم يخشون ظلمهم × وما نحن فيما ساءكم بخلاف) والحماسة الشجرية: ١٨/٢ (ونصُّه فيها. ولا قومكم بالقوم تغشون ظلمهم × وما نحن فيما ساءكم بخفاف).

#### وقال لابنه طالب:

ا - أبني طالب إن شيخك ناصح الله مساءة المرب بسيفك من أراد مساءة الله حدار جائي فيك بعد منيتي الله عضد قواه با بني وكن له الما منية وكن له المرة المراة المرة المراق المرة المراق المرة المراة والله واء أمام عبرتي الله ويرحم عبرتي الله ويرحم عبرتي

فيما يقول مسادٌ لك راتق فيما يقول لدى المنية ذائية خائية ذائية لا زلت فيك بكل رشيد واثيق أنسي بجَدِّكَ لا محالية لا حيق إذ له محالية لا حيق إذ له وقد تطاول باسيق وعلي أنسي للسواء معانق وعلي انسي للسواء معانق هيهات انسي لا محالية راهيق أاسي

( "")

#### ومن شعره:

١ - أعوذُ بخير الناس عَمْرو بن عائذ
 ٢ - أخو حضرم وت كاذب ليس فَحْله ملى المنه و المنه ا

أبسي وأبيكم أن يُبساع طليق ولكسن كريم قد نماه عتيق ولكسن كريم قد نماه عتيق وإنسي بخسير منكم لَحَقِيق وانسي

<sup>(</sup>۱) المناقب: ٤٤/١ وبحار الأنوار: ٩١/٣٥، وورد السادس بمفرده في متشابهات القرآن: ٦٥/١، ويلاحظ أن ضمَّ بعض القوافي مخالفٌ لقواعد النحو وأصوله المتبعة.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف: ٢/١٤، وورد الثالث بمفرده في جمهرة النسب: ٨٤ والاشتقاق: ٩٧ (بنصِّ: هبني كدبّاب وهبت له ابنه × واني بخير من نداك حقيق). وابن دبّاب: هو الحويرت بن دبّاب بن عبد الله بن

( Y£ )

«أنشد الشافعيُّ بيتَ أبي طالب: ١ ـ مَثاباً لأفناء القبائل كلها

تخب أليه اليعملات الدّوامل (١١)

( 40 )

يُضَاف البيتان الآتيان إلى القطعة ذات الرقم (٥٢):

١ - هَلُمَّ إلى حكم ابن صخرة إنَّهُ سيحكمُ فيما بينا ثم يعدلُ (٢)
 ٢ - كما كانَ يقضي في أمور تنوبُنا فيعمدُ للأمر الجليل ويفصل (٣)

( TT )

ومن شعره:

١ ـ حتّى تجالدكم عنه وحاوحة "شيب صناديد لا يذعرهم الأسال (١)

<sup>(</sup>۱) التهذيب: ۱۵۱/۱۵ (ثوب) وتركيب (ثوب) في لسان العرب وتاج العروس، وعجزه في التهذيب: ٤٣٤/١٤ (ذمل) وتركيب (ذمل) في لسان العرب وتاج العروس.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في المنمّق: ١٤٢ والمحبّر: ٣٣٧ والأوائل: ٣٧ والتنبيه والإيضاح: ٣١/١ وشرح نهج البلاغة: ١٨/ ٢٩١ ولسان العرب (نسأ) و(حبل). وابنُ صخرةً . كما في شرح النهج .: الوليد بن المغيرة خال أبى طالب.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا البيت في المنمَّق: ١٤٢ والمحبَّر: ٣٣٧ والأوائل: ٣٧ وتركيب (نسأ) في لسان العرب.

<sup>(</sup>٤) الفائق: ٤٨/٤ وتركيب (وحع) في لسان العرب وتاج العروس، والوحاوحة: جمع وُحُواح وهو السيد لرئيس.

ومن شعره أيضاً: ١ - وعَرْبَــة أرضٌ لا يحــلُ حرامَــها مـن النـاس غـيرُ الشَّـوتريِّ القُنــابل(١)

ورُويَ البيتُ أيضاً: من الناسِ إلاّ اللّوذعبيُّ الحُلاحلُ (٢) من الناسِ إلاّ اللّوذعبيُّ الحُلاحلُ (٢)

كما رُوِيَ أيضاً: ... ... الآ الشّـــوتريُّ القنــــابلُ<sup>(٣)</sup>

( \*\*)

يضاف إلى القصيدة اللاميَّة ذات الرقم (٢٢) البيتان الآتيان:

۱ ـ وبالسائحين لا يذوقون قطرة لله لربّهم والراتكات العوامل (١) هذه

٢ - كريم المساعي ماجد وابن ماجد لله إرث مجد ثابت غير ناصل (٥)

<sup>(</sup>١) لسان العرب/ قنبل.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ٣٦٦/٢ ـ بلا عزو ، وتاج العروس/ عرب وحلل ـ بلا عزو أيضاً . وقد نسب لأبي طالب في معجم البلدان: ٢/١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس/ قنبل.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا البيت في تركيب (سيح) في أساس البلاغة، وفسّر السائحين بالصائمين.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا البيت في البداية والنهاية: ٣/٥٥.

يضاف البيت الآتي إلى القصيدة ذات الرقم (٣١):

١ - وإنّا سوف نُورِدُهم حياضاً يكونُ شرابَهم منها الحميم" ١

( \* )

ومن شعره:

١ ـ قابلتُ جهلَهُمُ حلماً ومغفرةً والعفوُ عن قُدرةِ ضَرْبٌ من الكَرَمِ (٢)

( "")

يضاف إلى القصيدة ذات الرقم (٥٣) البيتان الآتيان:

ن الحز ن لقلبي فما لقيت بحيني لبي فاض دمعي وفاض منّي الشؤون (۲)

۱ ـ ليتَ شعري هلْ أُصبحنَّ من الحز ۲ ـ غـير أَنّــي إذا ذكــرت لقلبــي

<sup>(</sup>١) الحماسة الشجرية: ١/٢٠.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ٣٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) ورد هذان البيتان في المنمَّق: ٤٦٣ - ٤٦٤، وهما مصحّفان ومحرّفان، وقد نقلناهما كما وردا.

وقال أبو طالب بن عبد المطلب:

نحن بنَيْن طائف تَصين الله المُعارد)

( ٣٣)

وقال «وقد غضب لعُثمان بن مظعون الجُمحي حين عذَّبتْه قريشٌ ونالتْ منه»:

أصبحت مكتئباً تبكى كمحزون يغشون بالظلم مَنْ يَدْعو إلى الدين أنّا غضبنا لعثمان بسن مظعون أنّا غضبنا لعثمان بسن مظعون بكل مُطّرد في الكف مسنون يُشْفى بها الدّاءُ من هام الحجانين بعد الصعوبة بالإسماح واللّين على نبي كموسى أو كذي النُّون (٢)

١- أمن تَذكُّر دهر غير مامون
 ٢ - أم من تَذكُّر أقوم ذوي سَفَهَ
 ٣ - ألا تسرون - أذل الله جَمْع كسم - لا ألا تسرون الخاصة من يرجو مضامتنا
 ٥ - ومُرْهَف الله كان المليخ خالطها
 ٢ - حتى تقرر جال لا حلوم لها
 ٧ - أو تؤمنوا بكتاب مُنزل عَجَب

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان: ١١/٦، وقال ياقوت في شرح هذا المشطور: «يعني الطائف التي بالغور من القرى». (٢) وردت هذه الأبيات السبعة في شرح نهج البلاغة: ١٤/ ٧٣ – ٧٤ (ومنه النص)، كما وردت في الحجة: ٥٠ – ٥١ وفيه في الثالث: (ألا يرون أقلَّ اللهُ خيرَهم) وفي الرابع: (مَنْ يرجو مضيمتنا) وفي السادس: (لا حلومَ لهم) وفي السابع: (أو يؤمنوا). وورد البيتان الرابع والسابع في شرح نهج البلاغة أيضاً: ٧٤/١٣، والأبيات كلها في بحار الأنوار: ١٦١/٣٥، وهي أيضاً - باستثناء الخامس - في الدرجات الرفيعة: ٥٣.

# الفهارس العامة

- ١ ـ فهرس مصادر التقديم والتحقيق والتخريج والاستدراك.
  - ٢ ـ فهرس قوافي الديوان ومستدركه.
    - ٣ ـ فهرس قوافي الشواهد.
    - ٤ ـ فهرس مطالب الكتاب.

# فهرس المصادر والمراجع (للتقديم والتحقيق والتخريج والاستدراك)

| التاريخ | مكان الطيع | - | الكتاب |
|---------|------------|---|--------|
|         |            |   | •      |

(1)

| ٠٢٣١هـ         | القاهرة | الاتقان/ للسيوطي                          |
|----------------|---------|-------------------------------------------|
| ۱۳۷۳هـ         | القاهرة | أخبار أبي نؤاس/ لأبي هفّان المهزمي        |
| ۱۳۷۲هـ         | القاهرة | أساس البلاغة/ للزمخشري                    |
| ۱۳٥۸هـ         | القاهرة | الاستيعاب/ لابن عبد البر ـ هامش الإصابة ـ |
| ١٢٨٥هـ         | القاهرة | أسد الغابة/ لابن الأثير                   |
| ۱۳۸۲هـ         | طهران   | أسنى المطالب/ لأحمد بن زيني دحلان         |
| ۱۳۷۸هـ         | القاهرة | الاشتقاق/ لابن دريد                       |
| ۱۳٥۸هـ         | القاهرة | الإصابة/ لابن حجر العسقلاني               |
| (طبعة مصوَّرة) | القاهرة | الأغاني/ لأبي الفرج الأصبهاني             |
| ٠٩٩٠م          | بغداد   | الاقتضاب/ للبطليوسي                       |
| ۱۳۸۳ هـ        | الهند   | الإكمال/ لابن ماكولا                      |
| (طبعة مصوّرة)  | بيروت   | أمالي/ ابن الشجري                         |
| ۱۳۷٤هـ         | القاهرة | إنباه الرواة/ للقفطي                      |
|                |         |                                           |

| ۹۵۹۱م<br>۱۳۹۵هـ<br>۱۳۸۵هـ<br>۲۰۶۱هـ | القاهرة<br>بيرو <i>ت</i><br>المغرب<br>بغداد | أنساب الأشراف/ للبلاذري - ج (١) -<br>- ج (٢) -<br>الأوائل/ لأبي هلال العسكري<br>الإيضاح في شرح المفصّل/ لابن الحاجب |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۹۱هـ                              | دمشق                                        | إيضاح الوقف والابتداء/ للأنباري                                                                                     |
|                                     |                                             | ( ب )                                                                                                               |
| ۸۸۳۱هـ                              | طهران                                       | بحار الأنوار/ للمجلسي                                                                                               |
| ۱۳۲۸ هـ                             | القاهرة                                     | البحر المحيط/ لأبي حيان الأندلسي                                                                                    |
| ١٣٥١هـ                              | القاهرة                                     | البداية والنهاية/ لابن كثير الدمشقي                                                                                 |
| (بلا تاريخ)                         | بغداد                                       | البرصان والعرجان/ للجاحظ                                                                                            |
| ۱۳۲٦هـ                              | القاهرة                                     | بغية الوعاة/ للسيوطي                                                                                                |
| ۱۹۹۱م                               | بغداد                                       | بقية التنبيهات/ لعلي بن حمزة البصري                                                                                 |
| ١٣٥١هـ                              | القاهرة                                     | البيان والتبيين/ للجاحظ                                                                                             |
|                                     |                                             | (ت)                                                                                                                 |
| ۲۰۳۱ه                               | القاهرة                                     | تاج العروس في شرح القاموس/ للزَّبيدي                                                                                |
| ١٣٥٩هـ                              | القاهرة                                     | تاريخ آداب العرب/ للرافعي                                                                                           |
| ٥١٣٢٥ھـ                             | القاهرة                                     | تاريخ/ أبي الفدا                                                                                                    |
| ١٩٦١م                               | القاهرة                                     | تاريخ الأدب العربي/ لبروكلمان ـ الترجمة العربية ـ                                                                   |
| (طبعة مصوّرة)                       | بيروت                                       | تاريخ بغداد/ للخطيب البغدادي                                                                                        |
| 7197۳                               | القاهرة                                     | تاريخ/ الطبري                                                                                                       |
| ۱۳٥۸هـ                              | النجف                                       | تاريخ/ اليعقوبي                                                                                                     |

| ۲۰31هـ           | دمشق    | التبصرة والتذكرة/ للصيمري                      |
|------------------|---------|------------------------------------------------|
| ۲۰31هـ           | الموصل  | التبيين في أنساب القرشيين/ للمقدسي             |
| 71997            | بغداد   | تحصيل عين الذهب/ للأعلم الشنتمري               |
| ٩٢٣١ه            | النجف   | تذكرة الخواص/ لسبط ابن الجوزي                  |
| 1871a            | النجف   | التذكرة السعدية/ للعبيدي                       |
| 3.316            | بغداد   | التذكرة الفخرية/ للإربلي                       |
| 7071a            | القاهرة | تفسير/ ابن كثير الدمشقي                        |
| (المطبعة البهية) | القاهرة | تفسير/ الرازي                                  |
| ۱۳۷۳هـ           | القاهرة | تفسير/ الطبري                                  |
| ۱۳۸۷هـ           | القاهرة | تفسير/ القرطبي                                 |
| 97979            | القاهرة | تفسير/ مقاتل بن سليمان                         |
| ۱۹۷۰م            | القاهرة | التكملة/ للحسن الصغاني                         |
| ۲۰31هـ           | بيروت   | تمثال الأمثال/ للعبدري الشيبي                  |
| ۱۹۸۰م            | القاهرة | التنبيه والإيضاح/ لابن بري                     |
| ۱۳۸۷ه            | القاهرة | التنبيهات/ لعلي بن حمزة                        |
| ۱۳۸۶هـ           | القاهرة | التهذيب/ للأزهري                               |
| ۱۳۲۷هـ           | الهند   | تهذيب التهذيب/ لابن حجر                        |
| ١٢٣١هـ           | القاهرة | (ث)<br>ثمرات الأوراق/ للحموي ـ هامش المستطرف ـ |
| ۱۳۳۶هـ ش         | طهران   | (ج)<br>جامع الرواة/ للأردبيلي                  |

| ۳۰۶۱هـ<br>33۳۱هـ<br>۷۰۶۱هـ          | بيروت<br>الهند<br>بيروت            | الجليس الصالح/ للمعافى بن زكريا<br>الجمهرة/ لابن دريد<br>جمهرة النسب/ للكلبي                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۵۳۱هـ<br>۲۸۳۲هـ<br>۱۹۷۰م           | النجف<br>الهند<br>دمشق             | رح) الحجة على الذاهب/ لفخار بن معد الموسوي الحماسة البصرية/ لابن أبي الفرج البصري الحماسة الشجرية/ لهبة الله ابن الشجري |
| ۱۲۹۹هـ<br>۱۳۱۱هـ                    | القاهرة<br>طهران                   | (خ)<br>خزانة الأدب/ للبغدادي<br>خلاصة الأقوال/ لابن المطهَّر الحلي                                                      |
| ۱۳۸۱هـ<br>۱۹۸۶م                     | النجف<br>القاهرة                   | د)<br>الدرجات الرفيعة/ لابن معصوم المدني<br>دلائل الإعجاز/ للجرجاني                                                     |
| ۱۶۰۵هـ<br>۱۹۲۷م<br>۱۹۲۹م            | بيروت<br>فينا<br>القاهرة           | دلائل النبوة/ للبيهقي ديوان/ الأعشى والأعشيين ديوان/ الأعشى والأعشيين ديوان/ امرئ القيس                                 |
| ۱۳۸۰هـ<br>۱۳۵۳هـ<br>۱۹۶۹م<br>۱۰۶۱هـ | بيروت<br>القاهرة<br>بغداد<br>بيروت | دیوان/ أوس بن حجر<br>دیوان/ جریر<br>دیوان/ الحارث بن حلِّزة<br>دیوان/ الراعي                                            |

| ديوان/ رؤبة بن العجاج                 | ليبسك   | ۳۰۹۱م       |
|---------------------------------------|---------|-------------|
| دیوان/ زهیر بن أبي سلّمی              | القاهرة | ١٣٦٣هـ      |
| ديوان/ طرفة بن العبد                  | دمشق    | ۱۳۹٥هـ      |
| ديوان/ العجاج ـ تحقيق السطلي ـ        | دمشق    | ۱۹۷۱م       |
| ديوان/ عدي بن الرقاع                  | بغداد   | ٧٠٤١هـ      |
| ديوان/ لبيد بن ربيعة                  | الكويت  | 77717       |
| •)                                    |         |             |
| الذريعة/ لآقا بزرك الطهراني ـ ج (٩) ـ | طهران   | 3٧٣١هـ      |
| ذيل كشف الظنون/ لاسماعيل البغدادي     | تركية   | 3771هـ      |
| )                                     |         |             |
| الرجال/ للنجاشي                       | الهند   | ۱۳۱۷هـ      |
| الروض الأنُف/ للسهيلي                 | بيروت   | (دار الفكر) |
| روضات الجنات/ للخوانساري              | إيران   | ۲۹۲۱هـ      |
| )                                     |         |             |
| زُهْرِ الآداب/ للحصري القيرواني       | القاهرة | 07917       |
| الزهرة/ للأصبهاني ـ ق٢ ـ              | بغداد   | 3 971 a     |
| ω )                                   |         |             |
| سمط اللالي/ للبكري                    | القاهرة | 3071a       |
| سنن/ الترمذي                          | القاهرة | ٢٥٣١هـ      |

| ۱۳۹۸هـ<br>۱۳۹۱هـ<br>۱۳۵۱هـ<br>۱۳۵۱هـ | دمشق<br>بيروت<br>القاهرة<br>القاهرة | السير والمغازي/ لمحمد بن إسحاق السيرة/ لابن هشام السيرة الحلبية/ لعلي بن برهان الدين الحلبي السيرة الخلبية للمحمد دحلان ـ هامش الحلبية . |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۵۰هـ                               | القاهرة                             | ( <b>ش</b> )<br>شذرات الذهب/ لابن العماد الحنبلي                                                                                         |
| ۱۳۸٦هـ                               | اطالدره<br>بیرو <i>ت</i>            | شرح شواهد المغني/ للسيوطي                                                                                                                |
| ۱۳۸۳هـ                               | القاهرة                             | شرح ما يقع فيه التصحيف/ للعسكري                                                                                                          |
| ١٣٧٥هـ                               | القاهرة                             | شرح نهج البلاغة/ لابن أبي الحديد                                                                                                         |
| <b>١٩٦٩</b>                          | النجف                               | شعر/ الكميت                                                                                                                              |
| ٤٨٣١هـ                               | دمشق                                | شعر/ النابغة الجعدي                                                                                                                      |
|                                      |                                     | ( ص )                                                                                                                                    |
| (طبعة مصورة)                         | القاهرة                             | صبح الأعشى/ للقلقشندي                                                                                                                    |
| 7771هـ                               | القاهرة                             | الصحاح/ للجوهري                                                                                                                          |
| (بلا تاريخ)                          | القاهرة                             | صحيح/ البخاري ـ ط محمد علي صبيح                                                                                                          |
|                                      |                                     | (ط)                                                                                                                                      |
| ۱۹۱۸م                                | ليدن                                | الطبقات/ لابن سعد                                                                                                                        |
| ٢٥٩١م                                | القاهرة                             | طبقات الشعراء/ لابن المعتز                                                                                                               |
| 3 971 هـ                             | القاهرة                             | طبقات فحول الشعراء/ لابن سلاّم                                                                                                           |

|                 |                 | (ع)                                        |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
|                 | مخطوط           | العباب الزاخر/ للحسن الصغاني               |
| ٥٧٣١هـ          | القاهرة         | العقد الفريد/ لابن عبد ربه الأندلسي        |
| ۱۳٥۸هـ          | النجف           | عمدة الطالب/ لابن عنبة الداودي             |
| ٠٠٤١هـ          | بغداد           | العين/ للخليل بن أحمد                      |
| (طبعة مصورة)    | القاهرة         | عيون الأخبار/ لابن قتيبة                   |
|                 |                 | (غ)                                        |
| ۱۳۹۷هـ          | بيروت           | الغدير/ للأميني                            |
| ۸۰۶۱هـ          | بیرو<br>بیروت   | غريب الحديث/ لابن قتيبة                    |
| 2-7-2-17        | — IJ <u>"</u> . |                                            |
|                 |                 | ( ف )                                      |
| (بلا تاريخ)     | القاهرة         | الفائق/ للزمخشري ـ الطبعة الثانية ـ        |
| ۱۳۸۸هـ          | الهند           | الفتوح/ لابن أعثم الكوفي                   |
| ۱۳۹۰هـ          | بغداد           | الفَسْر/ لابن جني ـ ج (١) ـ                |
| (المط الحيدرية) | النجف           | الفصول المختارة/ لمحمد بن محمد المفيد      |
| ١٣٩١هـ          | طهران           | الفهرست/ لابن النديم                       |
| ۱۳۸۲هـ          | ۶               | فهرسة/ ابن خير الاشبيلي ـ الطبعة الثانية ـ |
| ۱۳۲۷هـ          | طهران           | الفوائد الرضوية/ لعباس القمى               |
|                 |                 | ( 3 )                                      |
|                 | l . l . l . l   | (ق)                                        |
| ۱۳۵۷هـ          | القاهرة         | القاموس المحيط/ للفيروزابادي               |

|               |         | ( 也 ) |                               |
|---------------|---------|-------|-------------------------------|
| ١٣٧٥          | طهران   |       | الكافي/ للكليني               |
| ۸٤٣١هـ        | القاهرة |       | الكامل/ لابن الأثير           |
| بولاق         | القاهرة |       | الكتاب/ لسيبويه               |
| ۱۳۸۷هـ        | القاهرة |       | الكشاف/ للزمخشري              |
| ۱۳۲۳هـ        | طهران   |       | كنز الفوائد/ للكراجكي         |
|               |         | (3)   |                               |
| 1071a         | القاهرة |       | اللباب/ لابن الأثير           |
| ٤٧٣١هـ        | بيروت   |       | لسان العرب/ لابن منظور        |
| ۱۳۲۹هـ        | الهند   |       | لسان الميزان/ لابن حجر        |
|               |         | (م)   |                               |
| 3031هـ        | القاهرة |       | المؤتلف والمختلف/ للآمدي      |
| ٧٢٣١هـ        | طهران   |       | متشابهات القرآن/ لابن شهراشوب |
|               |         |       | مجالس العلماء/ للزجاجي        |
| ۳۳۲۱ هـ       | صيدا    |       | مجمع البيان/ للطبرسي          |
| 3۸۳۱هـ        | أصفهان  |       | مجمع الرجال/ للقهبائي         |
| 0.314         | الكويت  |       | مجمل اللغة/ لابن فارس         |
| المتااه       | الهند   |       | المحبّر/ لمحمد بن حبيب        |
| ۲۸۳۱ <i>ه</i> | القاهرة |       | المحتسب/ لابن جني             |
| بولاق         | القاهرة |       | المخصّص/ لابن سيدة            |
| ٧٥٣١هـ        | القاهرة |       | مروج الذهب/ للمسعودي          |

| ۱۳۹۷هـ        | بيروت   | المستقصى/ للزمخشري                 |
|---------------|---------|------------------------------------|
| ۹۸۳۱ه         | بيروت   | مسند/ أحمد بن حنبل                 |
| (طبعة مصوّرة) | بيروت   | المعاني الكبير/ لابن قتيبة         |
| ۱۳٦٧هـ        | القاهرة | معاهد التنصيص/ للعباسي             |
| ٥٥٣١هـ        | القاهرة | معجم الأدباء/ لياقوت               |
| ۱۳۲۳هـ        | القاهرة | معجم البلدان/ لياقوت               |
| ٤٥٣١هـ        | القاهرة | معجم الشعراء/ للمرزباني            |
| 1771هـ        | القاهرة | معجم ما استعجم/ للبكري             |
| ۱۳۸۹هـ        | القاهرة | المقاييس/ لابن فارس                |
| ۱۳۷۷هـ        | النجف   | من لا يحضره الفقيه/ للصدوق         |
| ۱۳۱۷هـ        | طهران   | المناقب/ لابن شهراشوب              |
| ١٣٨٤ هـ       | الهند   | المنمق/ لمحمد بن حبيب              |
|               |         |                                    |
|               |         | (ن)                                |
| 21897         | القاهرة | النبات/ للأصمعي                    |
| <b>۱۹09</b>   | بغداد   | نزهة الألباء/ لابن الأنباري        |
| 40919         | القاهرة | نسب قريش/ للمصعب الزبيري           |
| ۱۹۸۹          | بغداد   | النظام/ لابن المستوفي ج١           |
| (طبعة مصوّرة) | القاهرة | نهاية الأرب/ للنويري               |
| ١٣٧١ هـ       | القاهرة | نوادر المخطوطات/ لعبد السلام هارون |
| 38819         | بيروت   | نور القبس/ لليغموري                |
|               |         |                                    |

|               |         | ( 📤 ) |                                  |
|---------------|---------|-------|----------------------------------|
| ١٩٥١م         | تركية   |       | هدية العارفين/ لاسماعيل البغدادي |
| ·             |         |       |                                  |
|               |         | (و)   |                                  |
| (طبعة مصوّرة) | طهران   |       | الوافي بالوفيات/ للصفدي          |
| ٠١٩٧٠         | القاهرة |       | الوحشيات/ لأبي تمام              |

### فهرس قوافي الديوان ومستدركه

| الصفحة       | القافية   | الصفحة          | القافية |
|--------------|-----------|-----------------|---------|
| ١٨٢          | الجلب     | ١١٥و٢٢٣         | السرب   |
| 117          | الحلب     | ١١٥و٢٢٣         | اللعبُ  |
| ۱۱۱و۲۸۱      | المنتجب   | 110             | الخشب   |
| 479          | ولا لعبُ  | ١١٥و٢٢٣         | الحطب   |
| <b>T</b> Y 9 | الكتبُ    | 110             | السبب   |
| Y & V        | والأقاربُ | ١١٥و١٦٠و٢٢٣     | بالكذب  |
| Y & V        | شاغبُ     | ١١٥و٢٢٣         | المطّلب |
| Y & V        | لا زبُ    | ١١٥و٢٢٣         | الكرب   |
| Y & V        | المصاقب   | ١١٥ و ١٨٢       | العرب   |
| Y & V        | المجانب   | ١١٥و٢٨١         | الذنب   |
| 179          | مشتهبا    | 117             | عزب     |
| 179          | شجبا      | ۱۱۲ و ۱۸۲ و ۲۲۳ | النسب   |
| ١٨٣          | التربا    | 117             | الحسب   |
| ١٨٣          | ولا ذربا  | ۲۱۱ و ۱۸۲       | الحجب   |
| ١٨٣          | حربا      | ۲۱۱و۲۸۱         | القضب   |
| ١٨٣          | النكبا    | 117             | عصب     |
| ١٨٣          | الشعبا    | ١٨٢             | عقب     |
| ١٨٣          | سربا      | 117             | الخبب   |
| 109          | شربا      | ۱۱۲ و۱۸۲        | اللبب   |

| 711     | بالحب    | ٥٩و ٢٢٩  | المتشعب     |
|---------|----------|----------|-------------|
| Y 1 Y   | السقب    | ٥٥و ٢٢٩  | تجوب        |
| Y 1 Y   | الذنب    | ٥٥و ٢٢٩  | بمذنب       |
| 717     | والقرب   | 90       | خيّب        |
| 717     | الحوب    | 90       | مشعب        |
| 717     | ولا كرب  | ٥٥و ٢٢٩  | لم يجرُّب   |
| Y 1 Y   | الشهب    | 90       | متعصب       |
| 717     | كالشرب   | ٥٩و٢٢٩   | يرأب        |
| 717     | الحوب    | ٥٩و٢٢٩   | يعجب        |
| 714     | وبالضرب  | ۲۹و۲۲۲   | منجب        |
| Y 1 Y   | النكب    | ۲۶و۲۲۹   | يكذب        |
| ۲۱۳     | الرعب    | ۲۲۹و۲۲۲  | معتب        |
| 179     | والأقارب | ۲۹و۲۲۹   | ولا متقرَّب |
| 179     | بالجباجب | ۲۳۰و۲۳۰  | مرگب َ      |
| 179     | متجانب   | 47       | يثرب        |
| Y • 0   | التجارب  | ۲۳۰و۲۳۰  | فالمحصب     |
| Y • 0   | مطالب    | ۲۳۰و۲۳۰  | المحجب      |
| Y • 0   | للعجائب  | ۹۳۰ ۹۳۰  | المقرَّب    |
| ١٦٠و٥٠٢ | مغالب    | ۲۹۰٫۹۲   | نغضب        |
| 7.0     | المعاتب  | ۲۹ و ۲۳۰ | مذهب        |
| Y • 0   | غالب     | 97       | والأبَ      |
| Y • 0   | وصاحبي   | 711      | كعب         |
| 7.7     | خائب     | ۱٦٠و٢١١  | الكتب       |
|         | •        |          |             |

| 171 | الهرب           | 7.7             | جانبي                  |
|-----|-----------------|-----------------|------------------------|
| 171 | كاللَّعبَ       | 7.7             | جانبيِ<br><b>ص</b> ائب |
| 177 | كالشهُب         | 7.7             | المحارب                |
| 171 | العرب           | 7.7             | الأطائب                |
| **  | لشعوب           | 771             | ذاهب ۘ                 |
| **  | النجيب          | 771             | الضرائب                |
| **1 | الرحيب          | 771             | عاتب                   |
| 771 | مصيب            | 777             | كاذب                   |
| 771 | بذنوب           | 771             | واجبَ                  |
| 444 | وواجب (رَجز)    | 771             | الأطائب                |
| 444 | العجائبُ (رجز)  | 771             | الأقارب                |
| 444 | وكاتب ُ(رجز)    | 771             | براكب                  |
| 474 | الراهبُ (رجز)   | 24.1            | والحواجب               |
| 474 | الألُبُّ (رجز)  | 771             | غالب                   |
| *** | الأنصاب (رجز)   | 771             | راكب                   |
| *** | الركاب (رجز)    | 771             | الكواعب                |
| *** | أو منتابُ (رجز) | 44.1            | النوائب                |
| *** | الحُجّابِ (رجز) | ۱۳۷ و ۱۷۱       | والكُرَبَ              |
| **• | باللّعابُ (رجز) | ۱۳۷ و ۱۵۹ و ۱۷۱ | حسب                    |
| **• | شباب (رجز)      | ۱۳۷و۱۷۱         | وأبي                   |
| *** | الأنسابُ (رجز)  | 171             | حدب                    |
| *** | کلاب ِ(رجز)     | 171             | حسب                    |
| **• | الأحساب (رجز)   | ۱۷۲             | بالقضب                 |
|     |                 |                 | _                      |

| A 418-44 A | ***                              |             | / \ \ \ mts                                                                    |
|------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 441        | بالفرج                           | ٣٣٠         | والقباب (رجز)                                                                  |
| 701        | أقبحُ                            | 77.         | بالأذناب (رجز)                                                                 |
| 701        | وتفصح                            | ***         | الضرابُ (رجز)                                                                  |
| 401        | تلوِّحُ                          | m.          | اللُّعاب (رجز)                                                                 |
| 701        | أفلحُ                            | <b>rr</b> . | كالشهاب (رجز)                                                                  |
| 701        | يصلحُ                            | ***         | أنداب (َرجز)                                                                   |
| 701        | وأقبحُ                           | ٣٣٠         | الكتابُ (رجز)                                                                  |
| 701        | يطفحُ                            | ۲۳.         | بالمُعابُ (رجز)                                                                |
| 701        | تسبحُ                            | ٣٣٠         | عقاب ُ(رجز)                                                                    |
| 701        | أقلحُ                            | ٣٣٠         | الخطابُ (رجز)                                                                  |
| 701        | و<br>تسمح                        | 441         | الغاب ُرجز)                                                                    |
| 701        | يمسح                             | 441         | للعذابُ (رجز)                                                                  |
| 701        | يصبح                             | 44.1        | الترابُ (رجز)                                                                  |
| 701        | مفلحُ                            | <b>771</b>  | الأسلاب (رجز)                                                                  |
| 701        | ويكدحُ                           | 44          | الحسرات                                                                        |
| 777        | ويكدح<br>أرْوَدُ                 | 99          | الحسرات<br>ر<br>السادات                                                        |
| 740        | يفسدُ                            | 99          |                                                                                |
| 740        | يصعدُ                            | 99          | والبنات                                                                        |
| 740        | يصع <i>دُ</i><br>يترد <i>ّدُ</i> | 99          | الحياة                                                                         |
| 740        | ومقلَّدُ                         | 99          | الأموات                                                                        |
| ۱۳۹ و ۲۳۵  | ترعد ً                           | ۲٠۸         | أصوات                                                                          |
| 740        | يتنجَّدُ<br>أتلدُ                | ۲۰۸         | الملمّات                                                                       |
| 740        | أتلدُ                            | 771         | المكرماتُ<br>والبناتُ<br>الحياةُ<br>الأمواتُ<br>أصواتُ<br>الملمّاتُ<br>والدلجُ |
|            |                                  |             |                                                                                |

| 747      | أوحدُ           | ١٣٩ و ٢٣٥      | ونحمد             |
|----------|-----------------|----------------|-------------------|
| ۹۰ و ۳۳۲ | أحمدُ           | 440            | تجمد              |
| ۱۹و۲۳۳   | ت و<br>محمد     | 740            | ويرشدُ            |
| 447      | ومرْ <i>هدُ</i> | 740            | وأمجدُ            |
| ۹ ۰      | المُؤيَّدُ      | ۹۱ و ۲۳۵       | رقَّدُ            |
| ۹ ۰      | ويمهد           | 740            | و توق <i>د</i> ُ  |
| 41       | يجهدُ           | ۹۰ و ۲۳۵       | يتوقَّدُ          |
| 91       | ويؤيِّدُ        | ۹۰ و ۲۳۵       | ويحشد             |
| 91       | وأمردُ          | ۹۰و۲۳۲         | يترب <i>َّد</i> ُ |
| 101      | المعيد          | ۱۹و۲۳۲         | أحردُ             |
| 101      | عبيد            | ۹۰و۲۳۲         | ويسعد             |
| 739      | تريدُ           | ۱۹و۲۳۲         | يحمدُ             |
| 444      | أقيدوا          | ۹۱و۲۳۲         | يخلَّدُ           |
| 444      | والسعود         | **7            | ء <i>و</i> يردد   |
| 739      | مجيدُ           | 777            | وصيددُ            |
| 739      | ولا وحيدُ       | ۱۹و۲۳۲         | ومحمَّدُ          |
| 739      | العمودُ         | ۹۲ و ۲۳۲       | أسودُ             |
| 749      | ودودُ           | ٩٢ و ٢٣٦       | ئتو د <i>د</i>    |
| 744      | تليدُ           | 747            | نتبدُّدُ          |
| 749      | بأن يسودوا      | 227            | وننجد             |
| Y E •    | شدیدُ           | <b>1 " " "</b> | تحمل              |
| Y & *    | حشودُ           | ۲۳ و ۲۳۷       | الغدُ             |
| 78.      | ولا سنيدُ       | 9.4            | نتشدّد            |

| 10.             | محمدا                                      | 71. | الجليد           |
|-----------------|--------------------------------------------|-----|------------------|
| 10.             | فتوقًدا                                    | 71. | رشيد <i>ٔ</i>    |
| 10.             | مسدَّدا                                    | 777 | <i>؞</i><br>مسود |
| ***             | محمد                                       | *** | المولدُ          |
| 377             | معبد                                       | *** | الأوحدُ          |
| 44.5            | المهنَّدَ                                  | *** | أنكدُ            |
| 277             | ٠                                          | *** | تثردُ            |
| ٩٨              | سند                                        | *** | العنجد           |
| ٩٨              | معبد<br>المهنَّدَ<br>مرثد<br>سند<br>والكمد | *** | والمسجد          |
| ٩,٨             | مطرد                                       | *** | العربد           |
| ٩,٨             | الجسد                                      | rrr | أسودُ            |
| <b>**</b>       | الفرد                                      | *** | توقَّدُ          |
| ۱۳۰ و ۱۵۹ و ۱۹۶ | الأولاد                                    | *** | لا تتزيّدُ       |
| ۱۳۰و۱۳۶         | بالأزواد                                   | *** | أمرد             |
| 178             | الأفراد                                    | 1.1 | محمدا            |
| ۱۳۰و۱۲۶         | الأجداد                                    | 1.1 | یدا              |
| ۱۳۰و۱۲۶         | أنجاد                                      | 1.1 | وتزيّدا          |
| ۱۳۶و۱۳۶         | المرتاد                                    | 1.1 | السؤددا          |
| ۱۳۰و۱۳۶         | المرصاد                                    | 1.1 | ومحتدا           |
| ۱۳۱و ۱۲۶        | الحسّاد                                    | 1.1 | غدا              |
| ۱۳۱و۱۲۲         | الأكياد                                    | 10. | أرشدا            |
| 121             | الأكباد                                    | 10. | محتدا            |
| ۱۳۱و۱۳۱         | الإجهاد                                    | 10. | أوحدا            |

| ۱۸۲ و ۱۸۸   | و<br>وير      | 1 171     | التجهاد      |
|-------------|---------------|-----------|--------------|
| 1.7         | رير<br>ولا ضر |           | _            |
|             | •             | ۱۳۱و۱۲۱   | ويعاد        |
| 1.7         | ولا بكرُ      | 171       | وتَعَاد      |
| ۱۰۷و۱۸۱و۲۲۲ | الأمرُ        | ۱۳۱ و۱۳۵  | برشاد        |
| ۱۸۲و۲۸۱     | الصخرُ        | 171       | بسداد        |
| ۱۰۷و۱۸۷و۲۲۲ | صفرُ          | 14.       | ببداد        |
| ۱۸۷ و ۱۸۷   | الجمرُ        | ١٦٨٥      | لمعاد        |
| ۱۸۷ و ۱۸۷   | شفر           | ١٦٨٥١٣٤   | ووسادي       |
| ۱۸۷و۱۸۷     | ذکرُ          | ١٦٨٥ ١٣٤  | ۔<br>ببلاد   |
| ۱۸۷و۱۰۷     | البحر         | ١٦٨٥١٣٤   | ورشاد        |
| ١٠٧_        | السحر         | ۱۲۸ و ۱۲۸ | مُعَاد       |
| ۱۸۷و۱۸۷     | النصر         | ۱۳۲ و۱۲۸  | ِ<br>إياد    |
| ۱۸۷٫۱۰۸     | جفرُ          | ۱۹۸۰و۸۲۱  | فؤاد         |
| 1.4         | جعر           | 177       | وفراد        |
| 1.4         | الفخر         | ١٦٨       | بفساد        |
| ۱۰۷و۲۲۲     | وترُ          | ١٦٨       | بعاد         |
| 1-7         | وقرُ          | 174       | جهاد         |
| ***         | الفكرُ        | ١٦٨       | مصاد         |
| YYY         | الدهر         | ۸۲۱       | مداد         |
| ***0        | والحجر        | 377       | فاشهد (رَجز) |
| TTO         | والفقر        | 377       | احمد (رجز)   |
| TTO         | والسفر        | 377       | مهتد (رجز)   |
| ***0        | الشطرُ        | ۲۰۱و۲۸۱   | قَطرُ        |

| 1 2 9 | بكورُ          | 440         | يا عمرو        |
|-------|----------------|-------------|----------------|
| 189   | تغورُ          | 440         | ىيە<br>تسىغى   |
| 189   | درورُ          | 440         | أفقرُ          |
| 189   | عثورُ          | ١٣٦         | محايرُ         |
| 189   | نضيرُ          | ١٣٦         | بهازرُ         |
| 737   | غدور           | 177         | لعاقرُ         |
| 7 2 7 | الشهورُ        | ١٣٦         | الدرائرُ       |
| 7 2 7 | والضميرُ       | ١٣٨         | الغزائرُ       |
| 737   | الجرور         | ١٣٨         | المقابرُ       |
| 787   | ثبورُ          | ١٣٨         | ويحابرُ        |
| 737   | الغرورُ        | ١٣٨         | الحناجر        |
| 737   | تشيرُ          | ۱۳۸         | وباقر ُ        |
| 737   | ذ <i>و</i> ر ُ | ۱۳۸         | ومعافر ُ       |
| 737   | لا تبور ُ      | ٣٣٦         | الأعاورُ       |
| 737   | أن تبوروا      | ٣٣٦         | السواجرُ       |
| 737   | کثیر ُ         | ٣٣٦         | المجامرُ       |
| 7 2 7 | القبورُ        | 441         | حاضرُ          |
| 737   | والفتورُ       | 777         | مباشرُ         |
| 737   | نفورُ          | <b>**</b> * | البشائرُ       |
| 7 2 7 | الهدورُ        | 441         | وعامرُ         |
| 7 2 7 | ذكور ُ         | 777         | الأظافرُ       |
| 737   | الأمورُ        | 189         | تدورُ<br>نصيرُ |
| 4 2 2 | الغؤورُ        | 189         | نصير           |

| ۳۳۸   | لنعمره (رجز)            | 757       | كسير             |
|-------|-------------------------|-----------|------------------|
| ٣٣٨   | وأكبره (رجز)            | 337       | کبیر ٔ           |
| ٣٣٨   | أوفره (رجز)             | 337       | يثورُ            |
| ٣٣٨   | حجره (رجز)              | 337       | و<br>تزير        |
| 720   | والحجر                  | 788       | تفورُ            |
| 720   | الغدر                   | 7 8 8     | ثبير             |
| ۱۸٤   | محضري                   | 788       | النذيرُ          |
| ١٨٤   | المكبر                  | 722       | النذورُ          |
| ١٨٤   | مقصر                    | 722       | بحور             |
| ۱۸٤   | الأخفر                  | 722       | المنيرُ          |
| ۱۸٤   | تجزر                    | 337       | والفجورُ         |
| 118   | المشعر                  | 337       | نصور <i>ُ</i>    |
| ٣٣٨   | قمْطُرَ                 | 440       | يستدير           |
| 14.   | ِ<br>غدر َ              | 707       | صابرا            |
| 14.   | والكفَر                 | ١٦٠و٣٥٢   | كافرا            |
| 14+   | غدر<br>والكفر<br>والصهر | ٠٦١ و ٢٥٤ | ناصرا            |
| 14.   | الصخر                   | 408       | ساحرا            |
| 14.   | والطهرَ                 | ٣٣٨       | أسرَه            |
| 14.   | الدهر                   | 777       | الغرَّهُ         |
| 14.   | والضرُّ                 | ۳۳۸       | والنثرَهْ        |
| Y 1 • | فارسُ                   | ٣٣٨       | , فترَهْ         |
| Y1.   | عاطس                    | ٣٣٨       | وآخرَهٔ (رجز)    |
| 787   | عباسا                   | ۳۳۸       | لا ننكرَهْ (رجز) |
|       |                         |           | -                |

|                |               | 787 | الناسا        |
|----------------|---------------|-----|---------------|
| 1.4            | أجحفا (رجز)   | 757 | أكياسا        |
| 1.4            | لأضعفا (رجز)  | 787 | أتراسا        |
| 1.4            | استرعفا (رجز) | 727 | مقباسا        |
| 177            | سخاف          | 744 | وتقطّعوا      |
| 177            | بخلاف         | 444 | ويصدع         |
| 177            | مصاف          | 779 | وتظلعُ        |
| 144            | مناف          | 744 | تسمعُ         |
| 177            | وعفاف         | 744 | ثقيف          |
| ١٧٧            | إلاف          | 779 | السيوف        |
| 144            | مجاف          | 1.7 | شرَّفا (رجز)  |
| 144            | بمضاف         | 1.4 | وغطرفا (رجز)  |
| 144            | صواف          | ١٠٢ | تعرَّفا (رجز) |
| ١٧٧            | بضعاف         | 1.4 | مستطرفا (رجز) |
| ۱۷۷            | حواف          | 1.4 | هفا (رجز)     |
| ١٧٧            | واف           | 1.7 | مخلّفا (رجز)  |
| 444            | مجاف          | 1.4 | تكلُّفا (رجز) |
| 44.4           | بخفاف         | 1.4 | سلفا (رجز)    |
| ۱۱۱ر۱۹۹۹ و ۱۷۶ | البروق        | 1.4 | خلفا (رجز)    |
| ١١١و١٧٤        | والخنفقيق     | 1.4 | تكسفا (رجز)   |
| ۱۷۱و           | شفيق          | 1.4 | موقفا (رجز)   |
| ۱۷۲و۱۷۲        | الفنيق        | 1.4 | الصفا (رجز)   |
| ۱۷ او ۱۷۶      | مضيق          | 1.4 | الآنفا (رجز)  |

|         |            | Y E •                           | طليق         |
|---------|------------|---------------------------------|--------------|
| 781     | الذواملُ   | <b>**</b> **                    | ء<br>عتيق    |
| 737     | القنابلُ   | 72.                             | لحقيق        |
| 737     | الحلاحلُ   | 78.                             | راتقُ        |
| 177     | وأحبلُ     | 78.                             | ذائق         |
| 177     | تعقلُ      | 75.                             | واثقُ        |
| 177     | مرملُ      | 45.                             | لاحق         |
| 777     | لا يطلُّلُ | 48.                             | باسق         |
| 781     | يعدلُ      | 45.                             | معانق        |
| 137     | ويفصل      | ٣٤٠                             | راهقُ        |
| 781     | الأسلُ     | 377                             | فوائقا (رجز) |
| 1.4.1   | رجالُ      | <b>*** *** *** ** ** ** ** </b> | سائقا (رجز)  |
| 1.4.1   | جلالُ      | ۸۸و۵۵۲                          | المنطق       |
| ١٨١     | مقالُ      | ۸۸و۵۵۲                          | تلتقي        |
| ١٨١     | قلالُ      | ۸۸و۵۵۲                          | والمشرق      |
| ۱۱۷و۲۱۶ | موسل       | ۸۸و۵۵۲                          | بقي          |
| ۱۱۷و۲۱۶ | ونوفلِ     | ۸۸و۵۵۲                          | تستقي        |
| ۱۱۷و۲۱۶ | وجُهُلُ    | ٨٨                              | الدوسق       |
| 194     | واكل       | ۸۸ و ۲۵۵                        | الأزرق       |
| ۱۱۷و۲۱۶ | بالتذللِ   | ۸۸و٥٥٢                          | رونق         |
| 117     | معمل       | ۸۸و۵۵۲                          | الملصق       |
| ۱۱۷و۲۲  | المقبَّلَ  | ۸۸و۵۵۲                          | المتقى       |
| ۱۱۸و۲۲  | ومفصل      | ۹۸و۲۵۲                          | الأحمق       |
| ۸۱۱و۲۲۶ | محجَّلِ    | ۹۸و۲۵۲                          | ولم يصدق     |
| ۱۱۸و۲۱۶ | معجل       | ١٧٠                             | یدیکا        |

| ٧.      | (4)2                 | ۱۱۸و۲۱۶ | بكلكل        |
|---------|----------------------|---------|--------------|
| ٧٠      | ق <b>افل</b><br>ناذا |         | بىلى<br>عىطل |
| 191     | نافلِ                | ۱۱۸و۲۱۶ | 7.           |
| ۱۹۱و۱۹۱ | ونائل                | ۱۱۸و۲۱۴ | يذبلِ        |
| ۱۷و۱۹۱  | وبازل                | ١١٩و٢١٥ | هيكلِ        |
| ۱۷و۱۹۱  | كالعثاكل             | ١١٩و٢١٥ | مقصلِ        |
| ۱۷و۱۹۱  | باطل                 | 710     | جحفلِ        |
| ٧١      | لم نحاول             | 14.     | محفل         |
| 191     | لم يحاول             | ۱۱۸و۲۱۰ | أوَّلَ       |
| ۱۷و۱۹۱  | ونازل ُ              | 14.     | معضل         |
| ۲۷و۱۹۱  | بغافل                | 119     | المسلسل      |
| ۲۷و۱۹۱  | والأصائل             | ٧٠      | باطلِ        |
| ۲۷و۲۹۲  | ناعل                 | ٧٠      | التلاتلَ     |
| 198     | بالمغازل             | ۲۹۰٫۷۰  | والوسائلِ    |
| ۲۷و۱۹۲  | وتماثل               | ۲۹۰و۲۹۱ | المزايل      |
| ۲۷و۱۹۲  | القوابلَ             | ۲۹۰و۲۹۱ | بالأنامل     |
| ۲۷و۱۹۲  | الرواحلَ             | ۰۷و۱۹۰  | المقاول      |
| ۲۷و ۱۹۲ | راجل                 | ۲۹۰۰۰   | بالوصائلِ    |
| ۲۷و۱۹۲  | ومنازل               | ۸۱ر ۱۹۰ | واغل         |
| ۷۳و۲۹۲  | وابل                 | ۱۸و۱۹۰  | وائلِ .      |
| ۲۷و۲۹۲  | بالجنادُل            | ۱۸و۱۹   | للمفاصلِ     |
| ۲۷و۲۹۲  | وائل                 | ۸۱و۱۹۰  | ومراجل       |
| ٧٣      | الذلائل              | ۸۱و۱۹۰  | المعاقل      |
| 197     | الوسائلِ             | ۲۸و۱۹۱  | باهلِ        |

| ٥٧و٤٩٢ | آکل       | ٧٣          | نابلِ     |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 77     | عاجلَ     | ٧٣          | الحوافَلِ |
| 198    | آجل َ     | 197         | الجوافلَ  |
| ۷۷و۱۹۶ | القبائل   | ۳۷و۱۹۲      | عاذل      |
| ۷۷و۱۹۶ | قائل      | 197         | باطلِ     |
| ۷۷و۱۹۶ | لم يمايَل | ۳۷و۲۹۲      | كابلِ     |
| ۷۷و۱۹۶ | المكايل   | ٧٤          | بلابلِ    |
| ۷۷و۱۹۶ | وجاملَ    | 197         | زلازل     |
| VV     | حامل      | 198         | لم نقاتلِ |
| 198    | خالل      | ٧٤          | ونناصل    |
| ۷۷و۱۹۶ | خاتل      | 198         | ونناضلِ   |
| ٧٨     | بالأجادك  | ٤٧و١٩٣      | والحلائلِ |
| 198    | وحادل     | ٤٧و١٩٣      | الصلاصلَ  |
| 198    | فالمجادل  | 198         | الذوابل   |
| ۸۷و۱۹۵ | كالمخاتل  | ٤٧و١٩٣      | المتحاملَ |
| ۸۷و۱۹۵ | بجاهل     | ٥٧و١٩٣      | بالأماثل  |
| ٧٨     | دغاولَ    | ٥٧و١٩٣      | باسل      |
| 190    | غوائل     | ٥٧و١٩٣      | قابل      |
| 190    | شاكل      | 198         | ناكلَ     |
| ٧٨     | البلابل   | ٥٧و١٩٣      | مواكلَ    |
| 190    | الزلازل   | ٥٧و١٩٣ و٢٠٠ | للأراملَ  |
| ٧٨     | المجادل   | ٥٧و ١٩٤     | وفواضلِ   |
|        |           |             |           |

| ۱۸و۱۹۹       | وناعل     | 190      | المقاول    |  |  |
|--------------|-----------|----------|------------|--|--|
| ΑY           | بالتخاذل  | ۸۷وه۱۹   | بغافل      |  |  |
| 147          | بالتجادل  | ٧٨       | وباطلَ     |  |  |
| ۲۸و۲۹۱       | المداخل   | ٧٩       | بهاطل      |  |  |
| 117          | المطافل   | ٧٩ و ١٩٥ | الدواخل    |  |  |
| AY           | المعاطل   | ٢٩ و ١٩٥ | الجلائل    |  |  |
| ۲۸و۱۹۷       | تزايُلُ   | ٧٩       | المساجلَ   |  |  |
| 147          | القبائلَ  | 190      | المساحلَ   |  |  |
| AY           | مجاهل     | ٧٩ و ١٩٥ | بآيل       |  |  |
| ۲۸و۱۹۷       | والمغاول  | ۸۰ و ۱۹۵ | آجلَ       |  |  |
| ۸۳           | زائل      | ۸٠       | عادلُ      |  |  |
| 147          | طائلَ     | 190      | عائل       |  |  |
| 197          | أفاضلً    | ۸۰و۲۹۱   | والغياطُلِ |  |  |
| 197          | بالمتضائل | ۱۹۶۰     | الأوائل    |  |  |
| 198          | الفواضلَ  | ٠٨و١٩٦   | الكواهلَ   |  |  |
| 197          | الغوائلِ  | ۱۹۲۰     | القبائلِ   |  |  |
| 197          | ونائلَ    | ۸۰و۱۹۹   | عاقل       |  |  |
| ۸۳ (۱۹۷      | فاضلّ     | ۸۱       | وحامل      |  |  |
| ۲۹۸و۸۹۱      | قائل      | 197      | وخامل      |  |  |
| ۸۳           | حمائل     | 197      | بالحمائلِ  |  |  |
| ۲۸و۱۹۷       | المواصلَ  | 791      | والتواصل   |  |  |
| 197          | المشاكل   | 197      | العواسل    |  |  |
| 3٨و٢٤٣       | اناصلِ    | ۱۸و۲۹۱   | حلاحلِ     |  |  |
| <b>**</b> V+ |           |          |            |  |  |

| 198      | والكواهل  | A &     | المخابل        |
|----------|-----------|---------|----------------|
| ٨٥       | ألتجادل   | ٤٨و١٩٧  | التفاضلَ       |
| ٨٥       | آفل -     | A.E     | بذاهل          |
| ٠٥١ و٨٥٢ | القبائل   | 191     | بجاهل          |
| YOA      | الغواثلَ  | ۱۹۸     | بغافل          |
| YOA      | أناملي    | ۱۹۸     | زائل           |
| 701      | بباطل     | ٤٨و٨٩٨  | الأباطك        |
| 707      | البلابلَ  | 310     | المحافل        |
| 707      | وتواصلَ   | 310     | التهازل        |
| 701      | بالجعائل  | AŁ      | المحاصل        |
| YOA      | فواضل     | ۱۹۸     | المنازل        |
| ٨٥٢      | الأرامل   | ٨٤      | وجاهل          |
| ۸۰۲      | والقنابلَ | ۱۹۸     | وداغل          |
| YOA      | قائل      | ٨٤      | -<br>الصياقل   |
| 737      | العوامَل  | 777     | تأثموا         |
| 7 • 9    | فعالي     | ٤٨ و١٩٨ | خرادل          |
| Y + 9    | مفضال     | ٨٥      | التطاولَ       |
| Y + 9    | الأنفال   | ۱۹۸     | التصاول        |
| Y • 9    | البُخّالَ | ٥٨و١٩٨  | قلائل          |
| Y • V    | الفعال    | ٨٥      | و<br>التنازل   |
| Y•V      | الأعمالَ  | ۵۸و۱۹۸  | قائل           |
| Y•Y      | مدال      | ٥٨و١٩٨  | رِ<br>المتطاول |
| 1 • 9    | جحفلّ     | ٨٥      | باطل           |
| 1.9      | معزل ِ    | ٨٥      | والكلاكُلِ     |

|           |          | I         |           |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| ۲۲۱و۲۲۹   | الخصوم   | 1.9       | مجهلِ     |
| ١٣٢       | والعموم  | 1.9       | للمنهلِ   |
| ۲۲۱و۲۱۹   | اللطيمُ  | 1.9       | مسبل      |
| ۲۱۸و۲۱۲   | زعيمُ    | 11.       | للأفضلِ   |
| ۲۲۱و۲۲    | الصميمُ  | 11.       | مجدل      |
| 784       | الحميم   | 11.       | القسطلِ   |
| ۹۳ و ۱۳۸  | النوَّمُ | 11.       | كالأشبل   |
| ۳۳ و ۱۳۲  | لا يعلمُ | 140       | الحَرَمْ  |
| ۹۳ و ۲۳۸  | المجرم   | 140       | والحُرَمْ |
| 94        | أعظم     | 140       | الأمم     |
| ۲۳۸       | أكرمُ    | ۱۲۱و۲۱۸   | الهموم    |
| ۲۳۸       | تأثموا   | ٤ ٩ و ١٣٨ | المعدمُ   |
| 94        | ويستعصمُ | ۱۲۱و۲۱۸   | وخيمُ     |
| 94        | المفعم   | ١٢١       | حريم      |
| 94        | الموسم   | ۱۲۱و۲۱۸   | ذميم      |
| 94        | والمحرم  | ۱۲۱و۲۱۸   | قسيم      |
| 4 £       | المأثمُ  | ۱۲۱و۲۱۸   | عديم      |
| ۹۶ و ۲۳۸  | الأعظمُ  | ۱۲۱و۲۱۸   | الحلومُ   |
| ۹۶ و۲۳۸   | الأقدمُ  | ۱۲۱و۲۱۸   | مليمُ     |
| ٩ ٤       | يحكم     | ۲۱۲و۲۸    | مستقيم    |
| ٤ ٩ و ٢٣٨ | نطعمُ    | ۲۱۲و۲۸    | والحطيم   |
| ٤ ٩ و ١٣٧ | معلم     | ۱۲۲ و۲۱۸  | عظيمً     |
| ۱۱۳ و۱۷۵  | وصميمها  | ۲۱۸ و۲۱۸  | ظلومُ     |
| ۱۱۳ و ۱۷۵ | وقديمها  | ۱۲۲ و۲۱۸  | لا تريمُ  |
|           |          |           |           |

| ۱۲۳و۲۱۲  | محكم      | ۱۱۳و۱۱۳   | وكريمها                     |
|----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| ١٢٤و٢١٦  | وموسم     | ۱۱۳و۱۱۳   | حلومُها                     |
| ١٢٦و٢١٦  | المقوَّمَ | ۱۱۳ و ۱۷۵ | نقيمُها                     |
| ٤٢١ و٢١٦ | من الدَّم | ۱۷۱و۱۷۵   | يرومُها                     |
| ١٢١و٢١٦  | وزمزم     | ۱۷۱و۱۷۵   | أرومُها                     |
| 371و117  | محرم      | 118       | قرومُها                     |
| 3٢١و٢١٦  | مجرم      | 118       | أديُها                      |
| 178      | معلم      | 140       | نجومُها                     |
| ١٧٤      | بالتسدم   | 100       | لئيمُها                     |
| 717      | بالتندم   | ١٧٨       | الظالما                     |
| ٥٢١و٢١٧  | مأثم      | ١٧٨       | قائما                       |
| ٥٢١و٧١٢  | قيِّم     | ١٧٨       | المواسما                    |
| 011و117  | بمسلم     | ١٧٨       | جاثما                       |
| ٥٢١ و٢١٧ | التقديم   | ١٧٨       | يسالما                      |
| 771      | الرمائم   | ١٧٨       | أو مغارما                   |
| ***      | الروائم   | ١٧٨       | وماثما                      |
| 777      | الصرائم   | 777       | الكواظم                     |
| 177      | الأصارم   | ١٧٨       | المحارما                    |
| 7716777  | عاصم      | ١٧٨       | منشما                       |
| 177      | الرجائم   | ١٧٨       | قائما                       |
| 144      | ملائم     | ١٢٣       | لَّا تقحُّمِ                |
| ***      | متلائم    | 717       | تقدَّم                      |
| 144      | الكراثم   | ۲۱۲و۲۲۲   | لم ينوَّم                   |
| 144      | الغماغم   | ۲۱۲و۲۲۲   | تقدَّم<br>لم ينوَّم<br>يظلم |
|          |           |           |                             |

|   |         |                         | 1          |                                         |
|---|---------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|
| \ | 137     | مهضوم                   | ۱۲۷و۲۲۲    | حازم                                    |
|   | 137     | بالخراطيم               | ۱۲۷ و۲۲۸   | بدائمِ                                  |
|   | 137     | اللهاميم                | ۱۲۷ و ۲۲۸  | الأشائم                                 |
|   | 137     | مثلوم                   | 177        | نائم                                    |
| L | 137     | مختوم                   | ۸۲۲        | حالم                                    |
|   | 97      | والكرم                  | 177        | والغلاصم                                |
|   | 47      | الأمم                   | ۸۲۲        | والجماجم                                |
|   | 47      | والنقمَ                 | ۱۲۷و۲۲۸    | ملاحم                                   |
|   | 47      | بالعَلَمَ               | ۱۲۷و۲۲۸    | الصوارم                                 |
|   | 47      | والظُّلُمَ              | ۱۲۷و۲۲۸    | القماقم                                 |
|   | 97      | والقدم                  | ۸۲۱و۸۲۲    | هاشم                                    |
|   |         | •                       | 377و777    | بالمراجم                                |
|   | 97      | الدِّعم                 | ۸۲۱و۱۲۰و۲۲ | للخواتم                                 |
|   | 97      | بالسجم                  | ۸۲۱و۲۲۲    | عالمِ                                   |
|   | 97      | والعجم                  | ۸۲۱و۲۲۲    | وظالم                                   |
|   | 97      | إدَمِ                   | 777        | العزائم                                 |
|   | 737     | الكرَم                  | ۱۲۰و۲۲۸    | نادمِ                                   |
|   | ١٦٠و٢٥٩ | مريم                    | 137        |                                         |
|   | ١٦٠و٢٥٩ | ويعصم                   | 137        | ومخزومِ<br>ملزومِ                       |
|   | 404     | الترجُّمِ<br>بالتكرُّمِ | 137        | معلوم                                   |
|   | POY     | بالتكرم                 | 137        | وحاميم                                  |
|   | 709     | مسلمِ                   | 137        | وتعظيم                                  |
|   | POY     | بمظلم                   | 137        | علكوم                                   |
|   | ۱۳۲و۲۲۱ | عظلمَ<br>كرامِ          | 137        | وحاميم<br>وتعظيم<br>علكومِ<br>الغشاميمِ |
|   |         | <del>-</del>            | 'V£ —      |                                         |
|   |         |                         |            |                                         |

| ١٠٤و٢٢٢     | المحزون   | ۱۳۲و۲۲۱         | بسلام |
|-------------|-----------|-----------------|-------|
| ۱۰۶و۲۲۲     | المنونُ   | ۱۳۲و۲۱۱         | زمام  |
| 1 • £       | لا تهونُ  | ۱۳۲و۲۹۱         | سجام  |
| ۱ • ٤       | الحجونُ   | ۱۳۲و۲۹۱         | لئام  |
| ۱۰۶و۲۲۲     | والزيتونُ | ۱۳۲و۲۳۱         | شآمي  |
| 1 • 8       | دونُ      | ١٣٢             | عظام  |
| 1 • 8       | الظنونُ   | ۱۳۲و۲۳۱         | جسامِ |
| 1 • 8       | لا تخونُ  | ۱۳۲و۲۱۱         | وطعام |
| ٥٠١ و٣٤٣    | الشؤونُ   | ۱۳۲و۲۱۱         | غلام  |
| 777         | يكونُ     | ١٣٢             | وامام |
| 777         | مدفون     | ۱۲۲ و۱۲۱        | حرام  |
| <b>۲7</b> ۳ | وحزونُ    | 188             | كوامَ |
| 774         | العرنين   | ۱۲۲ و۱۲۲        | خيام  |
| 774         | لضنينُ    | ۱۲۷و ۱۲۷        | وعرام |
| 478         | توسينُ    | ١٣٣             | نيام  |
| 377         | وعطينُ    | ۱۳۳و ۱۲۷        | خصأم  |
| 737         | تحينُ     | 144             | مرام  |
| ۷۸و ۱۸۹     | دفينا     | 122             | أثام  |
| ۸٧          | ودينا     | ۱۳۷و۱۳۷         | طغام  |
| ۸۷و ۱۸۹     | أمينا     | ۱۳۳ و ۱۵۹ و ۱۹۷ | كظلام |
| ۸۷و ۱۸۹     | عيونا     | 177             | غمامِ |
| ۷۸و ۱۸۹     | دينا      | 177             | ضمام  |
| ۸V          | ضنينا     | 177             | کهامِ |
|             |           |                 |       |

| 455 | كمحزون  | 119   | مبينا       |
|-----|---------|-------|-------------|
| 722 | الدين   | 788   | حصينا (رجز) |
| 455 | مظعون   | 1 • • | عزينا       |
| 488 | مسنون   | 1     | أجمعينا     |
| 455 | الجانين | 1 • • | دينا        |
| 488 | واللين  | ١     | الخاذلينا   |
| 337 | النون   | 1 * * | مصلتينا     |

## فهرس قوافي الشواهد

| الصفحة | عدد الأبيات | الشاعر | القافية |
|--------|-------------|--------|---------|
|        |             |        |         |

أ\_الشعر

| ١٢٣   | ١  |                     | تفجؤها    |
|-------|----|---------------------|-----------|
| 1 • 7 | 1  | جرير                | ملابا     |
| 7.4   | ٣٤ | أبو قيس بن الأسلت   | غالب      |
| 140   | 1  |                     | الراهب    |
| 1.0   | ١  | النابغة الجعدي      | مرحب      |
| 114   | ۲  |                     | تببت      |
| ۲.9   | ١  | الحارث بن حلزة      | هامج      |
| 101   | 1  | صفية بنت عبد المطلب | اليدُ     |
| 777   | ٥  |                     | محمدُ     |
| 1.1   | ١  | الأعشى              | غدا       |
| ١٣٤   |    | الأعشى              | أن يحصدا  |
| 777   | ٨  | علي بن أبي طالب ﷺ   | المسوَّدا |
| ۲٠٦   |    | الأغلب العجلي       | العدِّ    |

| ١٢١   | 1 | امرؤ القيس              | الأرمد   |
|-------|---|-------------------------|----------|
| 717   | , | طرفة بن العبد           | بمؤيد    |
| Y • • | 7 |                         | المطر    |
| 119   |   | جرير                    | تغدَّرا  |
| ١٢٦   | ١ | الكميت                  | غفارا    |
| 1.4   | 1 |                         | جارا     |
| 771   |   | علي بن أبي طالب ﷺ       | جازعا    |
| 94    |   | (عجزبيت)                | ناعي     |
| 408   | ٩ | حمزة بن عبد المطلب      | الحنيف   |
| ١٢٧   | 1 | الحطيئة                 | وَهَقا   |
| 177   | ٤ | خداش بن عبد الله        | يتحلحلُ  |
| 174   | ١ |                         | منزلُ    |
| 9 8   | ١ | الراعي النميري          | مقتولا   |
| 101   | ٥ | علي بن أبي طالب ﷺ       | مثلا     |
| 189   | ۲ | الفضل بن العباس اللهبي  | زيالا    |
| 111   | ۲ |                         | وغيل     |
| 101   | ٣ | علي بن أبي طالب ﷺ       | الظلمْ   |
| 141   | ١ | زهير بن أبي سلمى        | الزَّهمُ |
| ٧٤    | ١ | أوس بن حجر              | النياَمُ |
| 707   | ٧ | عمرو بن العاص           | ابنما    |
| *7    | ٦ | ابن أبي الحديد المعتزلي | فقاما    |

| 770 | ۲  | قیس بن عاصم            | الحليما   |
|-----|----|------------------------|-----------|
| 94  | ١  | عدي بن الرقاع          | بنائم     |
| Yov | ٧  | عبد الله بن الحارث     | والدين    |
| 181 | ٦  |                        | الحسب     |
| 180 | ١٩ | عبد المطلب بن هاشم     | بطالب     |
| 178 | Y  |                        | واشقح     |
| ٧٩  | ٨  | أحمر بن جندل السعدي    | يا سعدُ   |
| 184 | ١٨ | عبد المطلب بن هاشم     | بعدي      |
| 119 | ٣  |                        | الهزهاز   |
| ٧٣  | ١  | عاصم بن ثابت           | نابل ُ    |
| ٧٦  | ١  | العجاج                 | المرمل    |
| 770 | ٥  | أبو البختري بن هشام    | غمّا      |
| ١٢٣ | *  | رؤبة                   | النمنام   |
| VV  | ۲  |                        | لا تنجونْ |
| ٨٦  | ٤  | عبد الله بن عبد المطلب | دونَهُ    |
| 111 | ٣  |                        | ریّا      |

## فهرس مطالب الكتاب

| الصفحة |  | المطلب |
|--------|--|--------|
|        |  | •      |

## المقدمة

|                 | ـ ترجمة الشاعر ـ ترجمة أبي هفان ـ ترجمة علي بن حمزة ـ         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|                 | مخطوطات الصنعَتَيْن ـ توثيق النسبة ـ منهج التحقيق ـ صور صفحات |
| 70_V            | من المخطوطات                                                  |
| 18.17           | الديوان. برواية أبي هضان                                      |
| 740-151         | الديوان. برواية علي بن حمزة                                   |
| 777_77 <b>7</b> | التخريج                                                       |
| 777_337         | المستدرك على الروايتين                                        |
|                 | الفهارس العامة المراب                                         |
|                 | _ فهرس مصادر التقديم والتحقيق والتخريج والاستدراك - فهرس      |
|                 | قوافي شعر أبي طالب ومستدركه ـ فهرس قوافي الشواهد ـ فهرس       |
| 037. TAT        | مطَّالب الكتابُ - `                                           |



